



BP 135 .Al2 1933 v. 19



UAR. 3097. (Vol. 19) فهرس المعام الكرماني المام الكرماني

|                                  | صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | صفحة |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| باب تعليم الصبيان القرآن         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب فضائل القرآن                   | ۲    |
| « نسيان القرآن                   | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كيف نزول الوحى                      | ۲    |
| « الترتيل في القراءة             | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب نزل القرآن بلسان قریش           | 0    |
| « مد القراءة                     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « جمع القرآن                        | ٦    |
| « الترجيع                        | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « كاتب النبي صلى الله عليه وسلم     | 1.   |
| « حسن الصوت بالقراءة             | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « أنزل القرآن على سبعة أح. ف        | 11   |
| « فى كم يقرأ القرآن              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « تأليف القرآن                      | 17   |
| « البكاء عند قراءة القرآن        | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « القراء من أصحاب الى صلى الله      | 17   |
| « من رايا بقراءة القرآن          | ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عليه وسلم                           |      |
| كتاب النكاح                      | 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « فاتحة الكتاب                      | 19   |
| الترغيب في النكاح                | 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضل البقرة                          | 71   |
| باب قول النبي صلى الله عليه وسلم | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الكهف "                           | 77   |
| «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « سورة الفتح                        | 74   |
| « كثرة النساء                    | oV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « قلهو الله أحد                     | 78   |
| « تزويج المعسر الذيمعه القرآن    | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المعوذات                            | 70   |
| « ما يكره من التبتل              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب نزول السكينة والملائكة عندقراءة | 77.  |
| « نكاح الأبكار                   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القرآن                              |      |
| « الثيبات                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « فضل القرآن على سائر الكلام        | 71   |
| « تزويج الصغار من الكبار         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الوصاة بكتاب الله عز وجل          | ٣٠   |
| « اتخاذ السراري                  | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « من لم يتغن بالقرآن                | ۳.   |
| « من جعل عتق الأمة صداقيا        | 7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « اغتباط صاحب القرآن                | ٣١   |
| « الأكفاء في الدين               | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « خيركم من تعلم القرآن وعلمه        | 44   |
| « الأكفاء في المال               | ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « القراءة عن ظهر القلب              | 4.5  |
| 4                                | TOTAL STATE OF THE |                                     |      |
| « مايتقي من شؤم المرأة           | ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « استذكار القرآن                    | 40   |

>

|                                        | صفحة  |                                       | صفحة      |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| باب من بني بامرأة وهي بنت تسع سنين     | 110   | باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»         | <b>VV</b> |
| « الهدية للعروس                        | 117   | « من قال لارضاع بعد حولين             | ٨٠.       |
| « ما يقول الرجل إذا أتى أهله           | 119   | « لبن الفحل                           | ۸٠        |
| « منترك الدعوة فقدعصي الله ورسوله      | 170   | « شهادة المرضعة                       | ۸۱        |
| « إجابة الداعي في العرس وغيرها         | 177   | « ما يحل من النساء و ما يحرم          | ٨٢        |
| « المداراة مع النساء                   | 14.   | « «وربائبكم اللاتى فى حجوركم»         | ٨٤        |
| « الوصاة بالنساء                       | 14.   | « لا تنكح المرأة على عمتها            | ٨٥        |
| « «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً»           | 141   | « الشغار                              | ٨٦        |
| « حسن المعاشرة مع الأهل                | 177   | « هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد         | ٨٧        |
| « موعظة الرجل ابنته لحال زوجها         | 149   | « النهى عن نكاح المتعة                | ٨٨        |
| « لا تأذن المرأة فى بيت زوجها          | 150   | « عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح » | 4.        |
| لأحد إلا باذنه                         |       | « قول اللهجلوعز «ولاجناح عليكم ا      | 94        |
| « كفران العشير                         | 187   | فيما عرضتم به من خطبة النساء»         |           |
| « المرأة راعية فى بيت زوجها            | 189   | « النظر الى المرأة قبل التزويج        | 98        |
| « «الرجال قوامون على النساء»           | 1 8 9 | « من قال لانكاح إلا بولى              | 90        |
| « هجرة النبي صلى الله عليه و سلم نساءه | 10.   | « إنكاح الرجل ولده الصغار             | 1         |
| « ما یکره من ضرب النساء                | 101   | « لا ينكح الأب البكر والثيب           | 1.7       |
| « لا تطبع المرأة زوجها فى معصية        | 107   | إلا برضاها                            |           |
| « «وان امرأةخافت من بعلها نشوزا        | 107   | « لا يخطب على خطبة أخيه               | 1.0       |
| أو إعراضا»                             |       | « الخطبة                              | 1.4       |
| « العـــزل                             | 104   | « ضرب الدف فى النكاح و الوليمة        | 1.4       |
| « القرعة بين النساء »                  | 105   | « قول الله تعالى «وآتوا النساء        | 1.9       |
| « العدل بين النساء                     | 100   | صدقاتهن نحلة»                         |           |
| « تزوج البكر على الثيب                 | 100   | « الشروط فى النكاح                    | 111       |
| »تزوج الثيب على البكر                  | 100   | « الشروط التي لا تحل فى النكاح        | 117       |

#### صفحة

المشركات حتى يؤمن» ٢٠٥ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

٠١٠ « الاشارة في الطلاق

٧١٥ « اللعان

٢١٩ « إذا عرض بنفي الولد

٣٢١ « من طلق بعد اللعان

٢٢٨ « إذاطلقها ألاثًا ثم تزوجت بعد العدة

۳۲۹ « «واللائي يئسن من المحيض من نسائـكم »

٣٢٩ « «وأولاً ت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»

۲۳۰ « قولالله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»

٣٢١ « قصة فاطمة بنت قيس

٣٣٤ « قول الله تعالى «و لا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن»

۲۳7 « مراجعة الحائض

٣٣٧ « تحد الموفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً

٢٤٤ « مهر البغي والنكاح الفاسد

#### صفحة

١٥٧ باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

١٥٨ « حب الرجل بعض نساله أفضل من بعض

١٦٠ « الغيرة

١٦٦ « يقل الرجال ويكثر النساء

١٦٦ « لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم

١٦٩ « خروج النساء لحوائجهن

١٧١ « لاتباشر المرأة المرأة فتنعتهالزوجها

۱۷۲ « طلب الولد

١٧٤ « «ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن»

١٧٥ « «والذين لم يبلغوا الحلم»

١٧٧ كتاب الطلاق

١٧٨ باب إذا طلقت الحائض

١٧٩ « هل بواجه الرجل امرأته بالطلاق

۱۸۲ « من أجاز طلاق الثلاث

١٨٦ « الطلاق بغير لفظ الطلاق

١٨٨ « «لم تحرم ما أحل الله لك»

١٩١ « لا طلاق قبل النكاح

١٩٢ « الطلاق في الاغلاق والسكر

١٩٧ « الخلع وكيف الطلاق فيه

۲۰۳ « قول الله تعالى «ولا تنكحوا

تم الفهرس



المنع التاسع عشر

يطلب من ملتزم طبعه عبد الرحمر فندى محمد ميدان الأزهر الشريف بمصر

طبع بالمطبعة البهية المصرية 1701 هجرية - 197٧ ميلادية

# اللهالخالجا

## كتاب فضائل القرآن

كَيْفَ نُرُولُ الوَحْيِ وَأُوَّلُ مانَزَلَ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ المُهَيْمِنُ الأَمينُ القُرْآنُ القُرْآنُ عَبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ شَيْباَنَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ شَيْباَنَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ قالالَبِثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ قالالَبِثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ قالالَبِثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ القُرْآنُ وَبِالمَدينَة عَشَر المَرْثَى مُوسَى بنُ إِنْ كَاللهِ القُرْآنُ وَبِالمَدينَة عَشَر المَرْثَى مُوسَى بنَ إِنْ كَاللهُ القُرْآنُ وَبِالمَدينَة عَشَر اللهُ عَنْ أَنْ جَبْرِيلَ أَنَى عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلَى عَنْ أَلَيْ عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلِي عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلِي عَنْ أَلَى أَلْهُ عَنْ أَلَى اللهُ عَنْ أَلَى عَنْ أَلِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَلَى الْعَلْمُ لَيْ اللّهُ عَنْ أَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ لَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ لَا لَهُ عَنْ أَلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### كتاب فضائل القرآن

قوله ﴿ المهيمن ﴾ هو الأمين قال الله تعالى ﴿ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ﴾ و ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و بالموحدة النحوى أبو معاوية و ﴿ يحيى ﴾ هو ابن أبى كثير ضد القليل و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتح اللام ابن عبدالرحمن بن عوف قوله ﴿ بمكة عشر سنين ﴾ هذا على اختلاف فيه والمشهور أنه نزل عليه بها ثلاثة عشر سنة . قوله ﴿ معتمر ﴾ هو الحاج ابن سليمان التيمى البصرى و ﴿ أبو عثمان ﴾ ابن عبد الرحمن النهدى بفتح النون

النبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةً فَجْعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمِّ سَلَمَةً مَنْ هٰذَا أُوكَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دُحْيَةُ فَلَدَّ اقَامَقَالَتْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكَ عَنْ عَمْتُ خُطْبَةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ وَاللهُ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمْعُتُ خُطْبَةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ خَبْرِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةً ابن زَيْد صَدَّتُنا سَعِيدُ المَقْبُرِيُ عَنْ ١٩٦٤ ابن زَيْد صَدَّ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدَّتَنا اللَّيْثُ حَدَّتَنا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ ١٩٦٤ أَبنِ وَسُفَ حَدَّتَنا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ الأَنْبِياءَ نَبِي اللهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ الأَنْبِياءَ نَبِي اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا وَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وسكون الهاء وبالمهملة و ﴿أم سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام هند المخزومية أم المؤمنين و ﴿دحية ﴾ بكسر المهملة الأولى و فتحها و تسكين الثانية و بالتحتانية الكلبي يضرب بحسنه المثل ولعل جبريل يتشكل بشكله و ﴿قال معتمر قال أبي ﴾ وهو سليمان وأما ﴿أسامة ﴾ بضم الهمزة فهو حب رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن حبه . قوله ﴿ سعيد المقبرى ﴾ بضم الموحدة و فتحها و قيل بكسرها أيضا و ﴿أبو سعيد ﴾ اسمه كيسان . قوله ﴿ عليه ﴾ فان قلت الايمان يستعمل بالباء واللام لا بعلى قلت فيه تضمين معنى الغلبة أي مغلو باعليهمع أن حروف الجرتقوم بعضها مقام بعض . النووى : اختلف في معناه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبلهمن الأنبياء وآمن به البشر وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحدمثله فلهذا أنا أكثرهم تبعا والثاني أن الذي أو تيته لا يتطرق اليه تخيل بسحر أو شبهه بخلاف معجزة غيرى فانه قد يخيل الساحر بشيء بما يقارب صورتها كما خيلت السحرة في عصا موسى عليه السلام والخيال قديروج على بعض العوام والفرق بين المعجزة و السحر و التخييل يحتاج الى فكر وقد يخطيء الناظر فيعتقدهما سواء والثالث أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها الا من حضرها بحضرتهم والثالث أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها الا من حضرها بحضرتهم

عَرَّفُ فَأَرْجُوأَنْ أَكُو وَنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيامَة حَرَّثُنَا عَمْرُو بِنُ مُحَدَّدَ حَدَّثَنا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَرِ فَي ابْنِ شَهَابِ قَالَ يَعْفُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَرِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ اللهُ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ مُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتُه حَتَّى تَوَفَّاهُ أَ كُثْرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوفِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتُه حَتَّى تَوَفَّاهُ أَنَّ كُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتُهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمُ يَقُمْ لَيْلَةً قَيْسٍ قَالَ سَعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً وَلَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا أَنْ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَالَتْ يَامُحَدَّدُ مَا أَنْ كَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوالُو اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَالَتُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَلْكُوا لَلْكُوا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَالُو لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ عَلَالُولُولُ اللّهُ عَلَالُو لَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَالُولُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا

ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر الى يوم القيامة. الطيى: لفظ «عليه» هو حال أى مغلوبا عليه فى التحدى والمباراة أى ليس نبى الا قد أعطاء الله تعالى من المعجزات الشيء الذى صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهد الى الايمان به وتحريره أن كل نبى اختص بما يثبت دعواهمن خارق العادات بحسب زمانه كقلب العصا ثعبانا لأن الغلبة فى زمن موسى عليه السلام للسحر فأتاهم بما فوق السحر فاضطرهم الى الايمان به وفى زمان عيسى عليه السلام الطب فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى وفى زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة فجاء بالقرآن ويحتمل وجها خامسا وهو أن القرآن ليس له مثل صورة ولا حقيقة قال الله تعالى «فأتوا بسورة من مثله» بخلاف معجزات غيره فانها وان لم يكن لها مثل حقيقة يحتمل لها صورة . قوله ﴿وإنما﴾ فان قلت معجزة الرسول صلى الله تعالى عليه و سلم ما كانت منحصرة فى القرآن قلت المراد أعظمها وأفيدها فانه يشتمل على الدعوى والحجة و ينتفع الحاضر والغائب الى يوم القيامة و لهذا رتب عليه ء قوله ﴿عمرو بن محمد﴾ البغدادى و ﴿ تابع ﴾ أى أنزل الله تعالى الوحى متتابعامتو اترا أكثر بماكان وذلك كان قريب و فاته . قوله ﴿ جندب ﴾ بفتح الجيم وسكون النون و فتح المهملة و ضمها ابن شيبان

عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى

با القُرْآنُ بلسان قُرَيْش وَالعَرَب قُرْآنَا عَرَبيًّا بلسان عَرَيْ مُبِين صَرْثُ الْبُو اللَّهَان حَدَّثَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَنَّسُ بْنُ مالك 5770 قَالَ فَأَمَرَ عُثَمَانُ زَيْدَ بْنَ ثابت وَسَعِيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرُ وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ الحارثُبْنِ هشام أَنْ يَنْسَخُوها في المَصاحف وَقالَ لَهُمْ إذا اخْتَلَفَتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بِنُ ثَابِتِ فِي عَرَبِيَّةِ مِنْ عَرَبِيَّةِ القُرْآنِ فَا كُتْبُوها بِلسانِ قُرَيش فَانَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ بلسانهم فَفَعَلُوا صَرْتُ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاءٌ وَقالَ 2777 وُسَدُّدُ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَجِ قَالَ أَخْبَرِنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبِرَنِي صَفُوانُ بن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّـةً أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَى أَرَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّم حينَ يُبْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ الَّذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَة وَعَلَيْهِ أَوْ بُ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَهَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمَّخُ بطيب فَقَالَ

و ﴿المرأة﴾ هي زوجة أبى لهب ومر الحديث. قوله ﴿ ينسخوها ﴾ أى الصحف و ﴿ زيد ﴾ كان أنصاريا و ﴿ الثلاث الآخر ﴾ قرشيون و ﴿ أبو نعيم ﴾ هصغر النعم و ﴿ همام ﴾ هو ابن يحيى و ﴿ عطاء ﴾ هو ابن أبى رباح بفتح الراء وخفة الموحدة و ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبد الملك و ﴿ صفوان بن يعلى ﴾ بفتح التحتانية و اللام وإسكان الموحدة ابن أمية بضم الهمزة و تخفيف الميم و تشديد التحتانية و ﴿ الجعرانة ﴾ بكسر المهملة و خفة الراء و بكسر المهملة

يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ فِي جَبَّة بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبِ فَنَظَرَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخُلَ رَأْسُهُ فَأَذَا هُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغَطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةً ثُمْ سُرَّى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمْسَ الرَّجُـلُ فَجِيءً بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ تَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجَبَّهُ فَأَنْزِعْهَا ثُمَّ اصنعُ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ القُرْآنِ حَدَّى مُوسى بنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْد حَدَّثَنَا ابنُ شِهَابِ عَنْ عَبيد بنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِت رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكْر مَقْتَلَ أَهْلِ الْمِيَامَةَ فَأَذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عَنْدَهُ قَالَ أَبُو بِكُر رَضَى الله عَنْه إِن عَمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَد اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَيَامَة بقرّاء

وشدة الراء و (التضمخ بالمعجمتين التلطخ و ﴿غطيطالنائم ﴾ والمخنوق نخيره. وغط البعير أى هدر فى الشقشقة و ﴿سرى ﴾ أى كشف وأزيل عنه مر الحديث فى كتاب العمرة و ﴿عبيد ﴾ مصغرا ﴿ ابن السباق ﴾ بفتح المهملة و شدة الموحدة الثقفى. قوله ﴿مقتل أهل الميامة ﴾ أى بعد قتل مسيلمة الكذاب وقتل يومئذ من القراء سبعائة و ﴿ استحر ﴾ أى اشتدو كثر. فان قلت كيف يكون

الْقُرْآن وَإِنَّى أَخْشَى أَنْ يَسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمُو اَطن فَيَذْهَبَ كَثيرٌ منَ الْقُرْآن

وَ إِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرُفَ لَمْ يَزَلُ عَمَرُ يُواجِعُنِي حَتَّى شَرَّحَ الله صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأْيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأْي عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكُر إِنَّكَ رَجُلْ شَابُّ عَاقِلْ لَاتَّةً مُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَعَّ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَى عَلَى عَبَّ أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَـلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَـلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ هُوَ وَالله خَيْرٌ فَـلَمْ يَزَلُ أَبُو بَـكُر يُرَاجِعُني حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَـدْرَ أَبِي بِكُرِ وَعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخرَ سُورَة التَّوْبَة مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيّ لَمْ أُجِدْهَا مَعَ أُحَدِ غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنتُمْ حَتَّى خَاتَمَة بَرَاءَة فَكَانَت الصَّحَفَ عِندَ

فعلهم خيرا قلت هو بمعنى خير فى زمانهم و ﴿ العسب ﴾ جمع العسيب وهو من السعف ما لم ينبت عليه الخوص و ﴿ اللخاف ﴾ بكسر اللام و بالمعجمة اللخفة الحجر الأبيض الرقيق و ﴿ أبو خزيمة ﴾ مصغر الخزمة بالمعجمة والزاى ابن أوس الأنصارى . فان قلت شرط القرآن كو نه متواترا فكيف أثبت فيه مالم يجده مع أحد غيره قلت معناه لم يجده مكتوبا عند غيره و أيضا لا يلزم من عدم وجدانه

أَبِي بَكْرِ حَتَّى تُوفَّاهُ اللهُ ثُمَّ عند عَمْرَ حَياتَهُ ثُمَّ عند حَفْصَةً بنت عَمْرَ رَضَى الله عَنهُ حَدِينًا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرِاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهِابِ أَنَّ أَنْسَ بِنَ مَاللَّ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةً بْنَ الْيَكَانَ قَدمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغازى أَهْلَ الشَّأْمُ في فَتْح أَرْمينيَةَ وَ أَذْرَبِيجِانَ مَعَ أَهْلِ العراقِ فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ اخْتلافُهُمْ فِي القراءَة فَقَالَ حُذَيْفَةُ لعُثْانَ يا أَميرَ المُؤْمنينَ أَدْرِكْ هذه الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلَفُوا في الكتاب اخْتلافَ اليَهُود وَالنَّصارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسَلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُف نَنْسَخُهَا في المصاحف ثم َّنُردها إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَّرَزِيْدَ بْنَ ثابت وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّنيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ الحارث بْن هشام فَنَسَخُوها فِي المَصاحف وَقالَ عُثْمانُ للرَّهْط القُرَشيِّينَ الثَّلاثَة إذا اخْتَلَفْتُمْ أَتَّمُ

وَزَيْدُ بِنُ ثَابِتِ فَى شَيْءِ مِنَ القُرْآنِ فَا كُتْبُو هِ بِلْسَانِ قُرَيْشِ فَا نَمَّا نَزَلَ بِلْسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فَى المَصَاحِفَ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةً وَالَّرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقُ بِمُصْحَفَ مِثَا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سُواهُ مِنَ القُرْآنِ فَى كُلِّ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقُ بِمُصْحَفَ مِثَا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سُواهُ مِنَ القُرْآنِ فَى كُلِّ صَيْفَة أَوْ مُصْحَفَ أَنْ يَعُرْقَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَأَخْبِرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدُ بْنِ صَيْفَة أَوْ مُصْحَفَ أَنْ نَيْدُ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْأُحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ قَادَتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقْرَأُ بُهَا فَا لَمُسَنَاهَا فَوَ جَدْنَاهَا فَوَ جَدْنَاهَا قَوْ جَدْنَاهَا قَوْ جَدْنَاهَا فَوَ جَدْنَاهَا

وعبد الرحمن بن الحارث المخزومى قرشيون وزيد لم يكن قرشيا . فان قلت ما الفرق بين الصحيفة والصحف قلت الصحيفة الكتاب والجع صحف وأصحف أى جمع الصحف ومنه المصحف بضم الميم وكسرها و (يحرق) باهمال الحاء وإعجامها روايتان . فان قلت كيف جاز احراق القرآن قلت المحروق هو القرآن المنسوخ أو المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة وفائدته أنه لا يقع الاختلاف فيه جزاه الله تعالى أحسن الجزاء ورضى عنه . قوله (خارجة) ضد الداخلة فان قلت سبق أن الآية التي لم يجدها في آخر سورة التوبة وكانت عند أبي خزيمة لا خزيمة مصغر الحزمة بالمعجمة والواى الملقب بذى الشهادتين قلت الأولى كانت عند النقل من نحو العسب الى الصحف والثانية عند النقل من الصحيفة الى المصحف أو كان كلتاهما مفقودتين وقد توجد فان قلت كيف ألحقها بالمصحف وشرط القرآن التواتر قلت كانت متواترة عندهم مسموعة لهم من فم القرآن متواترا فما هذا التبع والنظر في العسب قلت للاستظهار لا سيا وقد كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم هل فيها قراءة غير قراءته من وجرهها أم لا فان قلت فما فيما وأن عثمان هو جامع القرآن قلت الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه و وجوهها التي نزل بها على لغة قريش وغيرهم فجرد عثمان اللغة القرشية منها وجمع الناس عليها والله سبحانه و تعالى أعلم (باب

« ۲ - Zalis - 19 »

مَعَ خُزَيْمَةً بنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجِالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَأَخَوْنَاهَا فِي سُورَتَهَا فِي الْمُضْحَفِ

بابِ كَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُو نُسَ عَنِ ابن شِهَابِ أَنَّ ابنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّازَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى َّأَبُوبَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَا تَبِعِ الْقُرْآنَ فَتَلَبَّعْتَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَة التَّوْبَة آيتَيْنَ مَعَ أَبي خُزِيمَةُ الْأَنْصَارِي لَمْ أَجِدُهُمَا مَعَ أَحَد غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسكُمْ ٤٦٧٠ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعِنتُمْ إِلَى آخِرِهِ صَرْتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لايستوى القاعدون من المؤمنين و المجاهدون فِي سبيلِ اللهِ قالُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَدْعُ لِي زَيْدُأُوَلَيْجِيءٌ بِاللَّوْحِ وَالدُّوَاةِ وَالكَتفِ أُو الكَتفِ وَالدُّواةِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لاَيسْتُوى القَاعِدُونَ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بنُ أُمِّ مَكْتُوم الأَعْمَى قالَ يارَسُولَ الله فَمَا تَأْمُرُنِي فَانِّي رَجُـلٌ ضَرِيرُ البَصِرِ فَنَزَّلَتْ مَكَانَهَا لايَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ

كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله ﴿ ابن السباق ﴾ هو عبيد مصغرا و ﴿ الكتفوالدواة ﴾ شك الراوى فى تقديم الدواة على الكتف و تأخيرها و ﴿ ضرير البصر ﴾ أى أعمى ولهذا سمى بالمكتوم

الْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الصَّرر

المَّنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

الفرقال في حياه رسول الله صلى الله عليه وسدم فاستمعت لفراء به فادا هـو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَة لَمْ يُقْرِ نُنْهِ ارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَكَدْتُ

و (مكانها) أى مكان الآية أى فى الحال ووقع فى الجامع لفظ غير أولى الضرر بعدلفظ سبيل الله وفى القرآنهو بعدلفظ المؤمنين. قوله (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و (عقيل) بضم المهملة وفتح القاف و (سبعة أحرف) أى سبع لغات قريش و ثقيف ونحو هماو مر تحقيقه فى كتاب الخصومات و (المسور) بكسر الميم وفتح الواو (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وإسكان المعجمة بينهما و (عبد الرحمن بن عبد) ضد الحر القارى بالقاف و الراء الخفيفة و ياء النسبة و (هشام ابن حكيم) بفتح المهملة و كسر الكاف ابن حزام بكسر المهملة و بالزاى و (أساوره) أى

مَ مُوسَى أَخْ بَرَا هُمُ الْقُرْآنِ صَرَبُنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ يُوسُفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيُّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ قَالَتُ

أواثبه و ﴿ أَلبِبَه ﴾ أى جمعت ثيابه عند لبته ثم جردته وسبق أيضا شرحه فى الخصومات. قوله ﴿ يوسف بن ماهك ﴾ بفتح الهاء معرب ومعناه القمير تصغير القمر والأصح فيه الانصراف قوله ﴿ أَى الكفن ﴾ يحتمل أن يكون سؤالا عن الـكم يعنى لفافة أو أكثر وعن الـكيف يعنى

وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَك قَالَتْ لَمَ قَالَ لَعَلَّى أُو َلَّف الْقُرْآنَ عَلَيْهُ فَأَنَّهُ يُقُرَّأُ غَيْرَ مُؤَلَّفَ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّكَ نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ منهُ سُورَةٌ منَ الْمُفُصَّل فيهَا ذكرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْاسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْء لَاَتَشْرَبُوا الْحَنْ رَلَقَالُوا لَانَدَعُ الْحَمْرُ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَانَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بَمَكَّةَ عَلَى مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّى لَجَارِيةٌ أَلْعَبُ بِلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَة وَالنَّسَاء إِلَا وَأَنَا عَنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهُ آيَ السُّورَة صَرَبْنِ آدَمُ حَـدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ سَمْعْتُ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ في بَنِي إِسْرَائِيلَ

أبيض أو غيره و ناعما أو خشنا و عن النوع أنه قطن أو كتان مثلا و أما قولها ( وما يضرك ) فعناه أنك إذامت سقط عنك التكليف و بطل حسك بالنعومة والحشونة فلا يضرك أى كفن كان منها قوله ( أيه قرأت قبل ) بالنصب و قبل بالضم أى قبل قراءة السورة الأخرى و ( المفصل ) قال الحطابى: سمى مفصلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السور وقد اختلفوا فى أوله فقال بعضهم هو سورة ق و بعضهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم . النووى : سمى به لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض . قوله ( تاب ) أى رجع . فان قلت أول سورة نزلت إما المدثر و إما اقرأ قلت ذكر الجنة والنار فى المدثر صريح قال تعالى ( وما أدراك ما سقر ) وقال ( فى جنات يتساءلون ) وأما فى سورة اقرأ فيلزمذكر هما حيث قال ( إن كذب و تولى ) وقال ( سندع الزبانية ) وقال ( ان كذب و تولى ) وقال ( سندع الزبانية ) وقال ( ان

3773

وَالْكَهُفَ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأَنْسِاءَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعَتَاقِ الْأُولَ وَهُنَّ مَنْ تَلَادى ٢٧٥ حَرْقَ الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمْعَ الْبَرَاءَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَبْدَانُ عَبْدَانُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرْقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله قَدْ عَلْتُ النَّظَائِرَ النَّي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله قَدْ عَلْتُ النَّظَائِرَ النَّي كَانَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُونُهُ فَقَالَ عَشْرُورَ فَى كُلِّ رَفَعَة فَقَامَ عَبْدُ الله وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَشْرُورَ فَى كُلِّ رَفَعَة فَقَامَ عَبْدُ الله وَمَنْ الْفُولَ اللهُ عَلْمَ وَرَةً مِنْ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

من الزيادة النخعى بالنون والمعجمة والمهملة و ﴿ في بني إسرائيل ﴾ أى في شأنه في السورة و في بعضها بدون كلمة في فالقياس أن يقول بنو إسرائيل فلعله باعتبار حذف المضاف و إبقاء المضاف اليه على حاله أى سورة بني إسرائيل أو على سبيل الحكاية عما في القرآن قال تعالى ﴿ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾ و ﴿ العتيق ﴾ ما بلغ الغاية في الجودة ويريد بتفضيل هذه السورة لما يتضمن مفتتح كل منهما أمرا غريبا والأولية باعتبار حفظها أو نزولها و ﴿ التلاد ﴾ بكسر الفوقانية ماكان قديما ويحتمل أن يكون العتاق بمعناه فيكون الثاني تأكيدا للأول وم في سورة بني إسرائيل. قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الواو هشام الطيالسي و ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة و الزاي محمد السكري و ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة وكسر القاف أبو و اثل و ﴿ النظائر ﴾ أى السور المتقاربة في الطول و القصر و ﴿ علقمة ﴾ بفتح المهملة و القاف و إسكان اللام ابن قيس النخعي و تأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهور إذليس شيء من الحواميم في المفصل على المشهور و جاء في سنن أبي داود بيان هذه العشرين و هي الرحمن والنجم في ركعة و اقتربت و الحاقة في أخرى و الطور و الذاريات ثم الواقعة و نون ثم سأل سائل والنجم في ركعة و اقتربت و الحاقة في أخرى و الطور و الذاريات ثم الواقعة و نون ثم سأل سائل

وَقَالَ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ أَسَرَّ إِلَى َّالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ جِبْرِيلَ يَعارِضَنَى بِالقُرْآنِكُلُّ سَنَةً وَإِنَّهُ عَارَضَنَى العَامَ مَرَّتَيَنِّ وَلا أُراهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي صَرَتُنَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَـةً حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونَ فَى شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلَخَ يَعْرِضَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ فَأَذَا لَقَيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ صَرَبُنَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلقُرْآنَ كُلَّ عام مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي العامِ الَّذِي قَبِضَ وَكَانَ يَعْتَكُفُ كُلُّ عامِ عَشْرًا

والنازعات ثم التطفيف وعبس ثم المدثر والمزمل ثم هل أتى ولاأقسم وكذا عم والمرسلات وكذا الدخان والتكوير مر فى كتاب الصلاة فى باب الجمع بين السورتين. قوله ﴿ وانه ﴾ فى بعضها ﴿ أنه ﴾ و ﴿ عارضى ﴾ أى دارسنى و ﴿ يحيى ابن قزعة ﴾ بالقاف والزاى والمهملة و ﴿ أجود ما يكون ﴾ أى أجود أكوانه كائن فى شهر رمضان سبق فى أول الجامع. قوله ﴿ خالد بن يزيد ﴾ من الزيادة النخعى و ﴿ أبو بكر ﴾ هو ابن عياش بفتح المهملة وشدة التحتانية الائسدى المقرى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان بن عاصم و ﴿ أبو صالے ﴾ هو ذكوان

فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي العامِ الَّذِي قُبِضَ

ابُ عُمَرَ حَدَّ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ ذَكَرَ عَبْدُ الله بَن عَمْرُو عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ ذَكَرَ عَبْدُ الله بَن عَمْرُو عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ ذَكَرَ عَبْدُ الله بَن عَمْرُو عَبْدُ الله بَن مَسْعُود فَقَالَ لِا أَزِالُ أُحَبُّهُ سَمَعْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ وَسَلَمَ يَقُولُ خُذُوا القُرْ آنَ مَن أَرْبَعَة مِنْ عَبْدُ الله بِن مَسْعُود وسالم ومُعاذ وَأُبِيّ بِن يَقُولُ خُذُوا القُرْ آنَ مَن أَرْبَعَة مِنْ عَبْدُ الله بِن مَسْعُود وسالم ومُعاذ وَأُبِيّ بِن عَنْ مَنْ عَبْدُ الله بَن مَسْعُود وسالم ومُعاذ وَأُبِيّ بِن عَلْمَ عَبْدُ الله فَعْدُ الله عَمْشُ حَدَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَة وَالله قَلْ خَعْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَلُونَ الله عَلَى الله وَمَا أَنا بَغَيْرِهُ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الحَلَقَ أَسْمَعُ ما يَقُولُونَ الله وَمَا أَنا بَغَيْرِهُ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الحَلَقَ أَسْمَعُ ما يَقُولُونَ وَالله الله وَما أَنا بَغَيْرِهُمْ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الحَلَقَ أَسْمَعُ ما يَقُولُونَ

وهو مسلسل بالكنى إلا الرجل الأول. قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين و﴿ عمرو ﴾ بالواو هو أبو اسحاق السبيعى و﴿ ابراهيم ﴾ هو النخعى و ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن مسعود و ﴿ سالم ﴾ بن معقل بفتح الميم وكسر القاف مولى أبى حذيفة . فان قلت : ما وجه تخصيص هذه الأربعة قات لانهم تفرغوا للأخذ منهم ولوجوه أخر تقدمت فى باب مناقب سالم . قوله ﴿ عمرو بن حفص ﴾ بالمهملتين و﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى ابن مسلمة بالمفتوحتين أبو وائل و ﴿ البضع ﴾ بكسر الموحدة ما بين الثلاث الى التسع . قوله ﴿ ما أنا بخيرهم ﴾ اذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق وفيه أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية لأن كثرة الثواب لها أسباب أخر مر. التقوى والاخلاص واعلاء كلمة الله تعالى وغيرها مع أن الاعلمية بكتاب الله تعالى لا تستازم الا علمية مطلقا لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة ولفظ ﴿ من ﴾ صريح بأن جماعة كانوا مثله .

فَكَ سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ صَرَّمَى مُحَدَّدُ بِنُ كَثيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ عِنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأً ابْنُ مَسْعُود سُورَةَ لللهُ عَلَيْهِ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلُ مَاهَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلُ مَاهَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَجْمَعُ أَنْ بَنُ كَتَابِ الله وَ تَشْرَبُ المُنْ رَفَظَرَبُهُ الحُدَّ صَرَّعُنَا عُمْرُ بنُ ٢٧٢ تَخْصَ حَدَّتُنا أَبْنِ لَتُ اللهُ عَنْهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كَتَابِ الله وَ مَنْ مَنْ وَقَ اللهُ عَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كَتَابِ الله إِلّا أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْ لَتُ اللهُ إِلّا أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاّ أَنَا أَعْمُ فَيْمَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْزِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاّ أَنَا أَعْمُ فَيْمَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاَّ أَنَا أَعْمُ فَيْمَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاَّ أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاَّ أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتْ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاَّ أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أَنْذِلَتُ آيَةُ مَنْ كَتَابِ الله إِلاَ أَنَا أَعْمُ أَيْنَ أَنْزُلِتُ وَلَا أَنْذِلَتُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ عَيْرُهُ مَا أَنْ أَنَا أَعْمُ فَيْمَ أُنْذِلَتْ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ إِلَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَنْ أَعْمُ لَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ مَا أَنْ أَنْ أَعْمُ أَنْ إِلَا أَنْ أَعْمُ أَنْذِلُكُ أَنْ أَنْ أَعْمُ أُوا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّذِلَتُ اللهُ اللّذِلُكُ أَلَا أَعْمُ أَنْ أَعْمُ أُولِكُ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْهُ اللّهُ اللّذِلُكُ أَلْهُ اللّهُ اللّذَا أَعْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْ أَلْعُلُوا أَلْوا أَنْ اللّهُ اللّذَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّذَا اللّهُ اللّذُلُولُ اللّهُ اللهُ اللّذَا أَلَا أَنْ اللّهُ اللّذَا أَلَا أَلْ اللللللهُ

قوله ﴿الحلق ﴾ بفتح المهماة واللام و بكسر المهملة و ﴿ راداً ﴾ أى عالما لان رد الاقوال لا يكون إلا للعلماء و غرضه أن أحدا لم يرد هذا الكلام عليه بل سلموا اليه وفيه جواز ذكر الانسان نفسه بالفضيلة للحاجة وأما النهى عن التزكية فانما هو لمن مدحها للفخر والاعجاب. قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ حمص ﴾ بكسر المهملة الاولى واسكان الميم مدينة بالشام غير منصرف على الأصح و ﴿ ضربه الحد ﴾ أى ضربه ابن مسعود حد الشرب النووى: هذا محمول على أنه كان له ولاية اقامة الحدود لكونه نائبا للامام عموما أو خصوصا و على أن الرجل اعترف بشربها بلاعذر و إلا يحد بمجرد ريحها و على أن التكذيب كان بانكار بعضه جاهلا اذ لو كذب حقيقة لكفر و قد أجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه من القرآن فهو كافر · قوله ﴿ مسلم ﴾ بلفظ فاعل الاسلام واعلم أن مسلما البطين بفتح الموحدة وكسر المهملة و بالنون و مسلما بن صبيح مصغر الصبح أبا واضحى كليهما يرويان عن مسروق و الأعمش يروى عن كليهما فهذا محتمل لهما لكن لا يلزم القدح

وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مَنِي بَكتَابِ الله تُبَلِّعُهُ الْإِبلُ لَرَكَبْتُ إِلَيْهِ صَرَّتُ حَفْصُ اللهُ عَمَرَ حَدَّ ثَنَا هَمَّامُ حَدَّ ثَنَا هَمَّامُ حَدَّ ثَنَا هَمَّا مُ حَدَّ ثَنَا هَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنسَ بْنَ مَالكُ رَضَى اللهُ عَنهُ مَن الْأَنصَارِ أَنِي جَمِّعَ الْقُرْ آَنَ عَلَى عَهِدِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعَهُ كُلّهُم مِن الْأَنصَارِ أَنِي جَمّع الْقُرْ آَنَ عَلَى عَهِدِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعَهُ كُلّهُم مِن الْأَنصَارِ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعَهُ كُلّهُم مِن الْأَنصَارِ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعَهُ كُلّهُم مَن الْأَنصَارِ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَلَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

بهذا الالتباس في الاسناد لان كلا منهما بشرط البخارى وقال (تبلغه الابل) احترازاً من نحو جبريل عليه السلام فانه في السماء. قوله (حفص) بالمهملتين و (همام) هو ابن يحيي و (أبو زيد) اسمه سعد بن عبيد الأوسى وقيل قيس بن السكن بالمهملة والكاف المفتوحتين الحزرجي وقيل ثابت بن زيد الأشهلي تقدم في باب مناقب زيد بن ثابت. قوله (الفضل) بسكون المعجمة قيل لعله ابن موسى الشيباني بكسر المهملة وسكون التحتانية و بالنو نين و (حسين بن واقد) بالقاف والمهملة القاضى بمرو مات سنة تسع و خمسين ومائة و (ثمامة) بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبدالله ابن أنس و (معلى) بلفظ مفعول التعلية و (عبد الله بن المثنى) ضد المفرد و (ثابت) ضد الزائل البناني في الموحدة و خفة النون الأولى و (أبوالدرداء) اسمه عويم الأنصارى. فان قلت شرط كونه قرآنا التواتر و لابد فيه من خبر جماعة أحالت العادة بواطنهم على الكذب قلت ضابط التواتر العلم به وقد يحصل بقول هؤلاء الأربعة وأيضا ليس من شرطه أن ينقل جميعهم جميعه بل لو حفظ كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة متواترة . فان قلت كيف نفي عن الغير ومعلوم أن الخلفاء جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة متواترة . فان قلت كيف نفي عن الغير ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وغيرهم لم يكونوا يهملون حفظه ويقال أن يوم الهيامة قتل سبعون عن جعالقرآن وكانت اليهامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه و لايلزم من عدم الهيامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه و لايلزم من عدم الهيامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه ولايلزم من عدم

قَالَ وَ نَحْنُ وَ رَثْنَاهُ مَرَثُنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ ١٩٨٤ ابْنِ أَبِي قَالِتَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمْرُ أَبِيُّ أَقْرَوُ نَا وَإِنَّا لَبْنَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمْرُ أَبِيُّ أَقْرَوُ نَا وَإِنَّا لَلْمَا عَنْ حَمْنُ لَحَنْ أَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَتْرُكُهُ لَشَيْء قَالَ الله تُعَلَيْه وَسَلَّم فَا أَوْ مِثْلُها فَلَا أَتْرُكُهُ لَشَيْء قَالَ الله تُعَلَيْه مَنْ الله عَلَيْ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ٢٨٦٤ عَنْ شَعْبَة قَالَ كَنْ تُعَلِي مَنْ الله عَدْ الله حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ٢٨٦٤ عَنْ شَعْبَة قَالَ كَنْ تُعْبَد الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي مَعْه لِي مُنْ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي مَعْد حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ كُنْتُ أُصِيلً فَدَعانَى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَعَمْ أَبِيهُ وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصِيلً فَدَعانَى النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصِلِي فَدَعانَى النَّيُّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ مُنْ أَجِبهُ وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصِيلً فَدَعانَى النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانَى النَّا يَقُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانَى النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانى النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانى النَّي صَالَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانى النَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أُصَالَ الله فَعَالَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَلَا كُنْتُ مَا أَصَالَ الله وَالْعَامِ عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلَم الله وَلَم الله وَسُولُ الله الله وَسَلَم الله وَالْعَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَاللّه وَلَه وَالْعَلَمُ اللّه وَلَم الله وَلَمُ اللّه وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَمُ ال

علمه بعلمهم عدم علمهم بذلك أو المراد بالجامعين الذين هم من الأنصار أو بالجمع الجمع في العسب و اللخاف ونحوهما أو جمع و جوهه و اللغات و أنواع القراءات . فان قلت ذكر في الطريق الأول أبي بن كعب من الأربعة و في هذا الطريق لم يذكره و ذكر بدله أبا الدرداء و أما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤ لاء أما الأول فلا حصر فيه و لا ينفى جمع أبي الدرداء و أما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤ لاء الأربعة لم يحمعوا أو أبو الدرداء لم يكن من الجامعين فقال ردا عليه لم يجمعوا إلاهذه الأربعة ادعاء ومبالغة و لا يلزم منه النفى عن غيره حقيقة إذ الحصر ليس بالنسبة الى نفس الأم بل بالنسبة الى اعتقاده . قوله (صدقة) أخت الزكاة (ابن الفضل) بسكون المعجمة و (يحيي) أى القطان و (حنيا أى الثورى و (حبيب) ضد العدو ابن أبي ثابت الأسدى . قوله (ليدع) أى ليترك و (حن القول) فحواه و معناه و المراد به ههنا القول بقرينة الحديث السابق فى تفسير البقرة فى قوله تعالى (ما ننسخ من آية) وكان أبي لا يسلم بنسخ بعض القرآن وقال لا أثرك القرآن الذى أخذت من فهرسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أى لناسخ فاستدل عمر بالآية الدالة على النسخ و م تحقيقه الخذت من فهرسول فاتحة القرآن قوله (خبيب) مصغر الخب بالمعجمة و الموحدة ابن عبد الرحمن عاصم ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب و (أبو سعيد) اسمه الحارث على اختلاف الخزرجي و (حفص بن عاصم) ابن عمر بن الخطاب و (أبو سعيد) اسمه الحارث على اختلاف

قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ اسْتَجيبُوا لِلهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُوْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَة فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِد فَأَخَذَ بِيدى فَلَكَّ أَرَدْنا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يِارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأَعَلَّمَ أَعْظَمَ سُورَة مِنَ القُرْآنِ قالَ الحَمْدُ لِللهِ رَبِّ العالمَينَ هِيَ السَّبْعُ المَثانِي وَالقُرْآنُ العَظيمُ النَّذِي أُو تِيتُهُ خَرَفْنِي مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى حَدَّتَنَا وَهُبُ حَدَثنا هِشَّامٌ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ مَعْبَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَنَا فَي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جارِيَةُ فَقَالَتْ إِنَّ سَيَّدَ الْحَيِّ سَلَيْمُ وَإِنَّ نَفَرَنا غَيَبْ فَهَلْ منْ كُمْ رَاق فَقَامَ مَعَها رَجُلُ مَا كُنَّا نَابُنُهُ بِرَقْيَةَ فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَاناً لَبَناً فَلَكَّ رَجَعَ قُلْنا لَهُ أَكُنْتَ يُحْسِنُ رُقْيَـةً أَوْ كُنْتَ تَرْقَى قالَ لا مارَقَيْتُ إلَّا بِأُمِّ الكتابِ قُلْنًا لاَيْحُدْثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَلَكَّا قَدَمْنَا المَدينَةَ

فيه ابن المعلى بلفظ المفعول من التعلية ومر شرح الحديث في أول التفسير و ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ وهب ﴾ هو ابن جرير و ﴿ هشام ﴾ أى ابن حسان و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ معبد ﴾ بفتح الميم والموحدة وبسكون المهملة الأولى أخوه و ﴿ أبو سعيد ﴾ اسمه سعدالخدرى بضم المعجمة وإسكان المهملة و ﴿ سليم ﴾ أى لديغ وكائهم تفاءلوا بهذا اللفظ و ﴿ النفر ﴾ الرهط و ﴿ الغيب ﴾ بضم الغين وفتح المشددة و بفتح الغين والتحتانية الخفيفة و ﴿ نأبنه ﴾ بالنون وضم الموجدة و كسرها وبالنون . وقيل ان هذا الرجل الراقي هو أبو سعيد الراوى نفسه للحديث و ﴿ يرقى ﴾ بكسر القاف و ﴿ مارقيت ﴾ بفتحها و ﴿ أم الكتاب ﴾ الفاتحة و ﴿ لاتحدثوا ﴾ من الاحداث أى لا تعملوا

ذَكَرْ نَاهُ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وِمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَـةُ اقْسَمُوا واضربُو الى بسَهْم. وقالَ أَبُومَعُمَر حَدَّثَنا عَبْدُ الوارث حَدَّثَنا هِشَامُ حَدَّثَنا مُحَدَّدُ بنُ سِيرِ بِنَ حَدَّثَني مَعْبَدُ بنُ سِيرِ بنَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي بَهِذَا

## فَضْلُ البَقرَة

حَرَثُنَا مُعَدَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٢٨٨ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُود عِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ الرَّحْمَٰنِ عِنْ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنا سُفْيَانُ عِنْ مَنْطُور عِنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ ٢٨٩ عَرْبَدُ عَنْ أَبُو سُعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً يَرِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَة البَقَرَة في لَيْلَةً كَفَتَاهُ . وقالَ عُثْمانُ بُن الْمَيْثَم حَدَّتَنا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّانُ بُن الْمَيْثَمِ حَدَّتَنا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّانِي رَسُولُ

و تقدم فى كتاب الاجارة و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿ سليمان ﴾ أى الأعمش و ﴿ إبراهيم ﴾ أى النخعى و ﴿ عبد الرحمن بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بضم المهملة و سكون القاف و ﴿ أبو نعيم ﴾ مصغرا و ﴿ كفتاه ﴾ أى فيما يتعلق بالاعتقاد من المبدأ والمعاد والمعاش و بالعمل من الدعاء والاستغفار وما يترتب عليهما من اثواب أو كفتاه عما يتعلق باحياء الليل من التهجد و نحوه . قال النووى ، كفتاه عن قراءة سورة الكهف و آية الكرسى قال المظهرى : أى دفعتا عن قارئهما شر الانس و الجن . قوله ﴿ عثمان بن الهيثم ﴾ بفتح الهاء و إسكان

279.

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحفْظ زَكاة رَمضانَ فَأَتانِي آتَ فَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ فَأَخُذُتُهُ فَقُلْتُ لِأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَصَّ الحديثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَراشكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِي لَنْ يَزالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافَظُ وَلاَ يَقَرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقكَ وَهُو كَذُو بُ ذَاكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقكَ وَهُو كَذُو بُ ذَاكَ شَيْطَانُ

## فَضُلُ الْكُهِف

مَرْتُنَا عَمْرُو بْنُ خَالد حَدَّثَنَا زُهَيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلْ يَقْرُأُ سُورَةَ الْكَهُفَ وَإِلَى جَانِبه حَصَانُ مَرْ بُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ سَحَابُةٌ فِحَلَتْ تَدُنُو وَ تَدُنُو وَ جَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَتَ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله سَحَابُةٌ فِحَلَتْ تَدُنُو وَ تَدُنُو وَ جَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَتَ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله

التحتانية وفتح المثلثة والبخارى تارة يروى عنه بالواسطة وأخرى بدونها و ﴿عوف ﴾ بفتح المهملة و بالفاء الأعرابي و ﴿ زكاة رمضان ﴾ هي الفطر و ﴿قص الحديث ﴾ وهو أنه قال فقال انى محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياأ باهرة مافعل أسيرك البارحة قال فقلت شكي حاجة شديدة يارسول الله وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما انه قد كذب وسيعود فعاد الى ثلاث مرات وقال في الثالثة إذا أو يتمن الثلاثي ولم تزلوفى بعضهاان تزال و ﴿ حافظا ﴾ بالنصب و الرفع و ﴿ صدقك ﴾ أى في نفع آية الكرسي و لكن من شأ نه و عادته الكذب والكذوب قد يصدق و مرفى الوكالة ﴿ باب فضل سورة الكهف ﴾ قوله ﴿ عمرو بن خاله ﴾ الجزرى بالجيم و الزاى و الراء و ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر و ﴿ حصان ﴾ بكسر المهملة الأولى الفحل الكريم من الخيل و ﴿ الشطن ﴾ بفتح المعجمة ثم المهملة الحبل و إنما كان الربط شطنين بينهما على جموحه الخيل و ﴿ الشطن ﴾ بفتح المعجمة ثم المهملة الحبل و إنما كان الربط شطنين بينهما على جموحه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَعَالَ اللَّهَ السَّكِينَةُ اَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآن

# فَضْلُ سُورَة الْفَتْح

واستصعابه و ﴿ السكينة ﴾ هي شيء خلقه الله تعالى فيه الرحمة و الوقار و معه الملائكة و ﴿ بالقرآن ﴾ أي بسبب سماع القرآن ، فان قلت تقدم أنه كان في سورة الفتح قلت لم يذكر ثمة أنه كان يقرأ سورة الكهف والفتح بل قال يقرأ مطلقا و إنما ذكره ثمة لمناسبة ذكر السكينة فيها مع أنه لا منافاة في قراءة سورة الكهف والفتح كليهما في تلك الليلة . قوله ﴿ ثكلتك أمك ﴾ دعاء من عمر على نفسه ﴿ فنزرت ﴾ بفتح الزاى مخففة و مشددة أى ألحجت عليه و بالغت و ﴿ في الى في شأني من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه و سلم و إلحاحي عليه و ﴿ نشبت ﴾ أي مكثت وكانت أحب لما فيها من مغفر ته لمما تقدم و ما تأخر و اتمام النعمة عليه و الرضا عن أصحابه تحت الشجرة و مرفى سورة الفتح و ﴿ عمرة ﴾ بفتح المهملة بنت عبد الرحم أي روت عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و ﴿ عمرة ﴾ بفتح المهملة بنت عبد الرحم أي روت عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى َّاللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا إِلَى عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا

## فضل قل هو الله أحد

حَرْثُنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنَى الله عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمَعَ مَعْدَ الله صَلَى الله وَرَبُلاً سَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَ الله أَحَدُ يُرددُهَا فَلَكَ أَصْبَحَ جَاءً الى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللّذي نَفْسِي بِيدهِ انَّهَا لَتَعْدُلُ ثُلُثُ الْقُرْآن . وَزَادَ أَبُو مَعْمَر عَدُ الله بْنَ عَبْدُ الله عَنْ أَبِي صَعْمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الله وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَلَوْ وَمَنَ النَّيْ صَلَى الله وَسَلَمْ وَاللّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمْ وَلَمْ وَالْمَا وَلَوْ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّهُ وَ

﴿ فضل سورة الاخلاص ﴾ و لما لم يكن طريقه بشرط البخارى لم ينقله بعينه و اكتفى بالاخبار عنه اجمالا و ﴿ عبد الرحمن بن أبى صعصعة ﴾ بفتح الصادين المهملتين و سكون العين المهملة الأولى و ﴿ قتادة ﴾ ابن النعمان بضم النون الأنصارى أخو أبى سعيد لأه ه . قوله ﴿ يرددها ﴾ أى يكررها و ﴿ يتقالها ﴾ أى يعدها قليلة و ﴿ تعدل الشالقرآن ﴾ لأن جميعه إما متعلق بالمبدأ أو بالمعاش أو بالمعاد وقيل الأنه على ثلاثة أنحاء قصص و أحكام وصفات الله تعالى وسورة الإخلاص متمحضة للصفات فهى الله الله على ثلاثة أنحاء قصص و أحكام وصفات الله تعالى وسورة الإخلاص متمحضة للصفات فهى الله

السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحُدُ لا يَزيدُ عَلَيْهِا فَلَكَ اَصْبَحْنَا آئِي رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ صَرَّعُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّهُ وَالضَّحَاكُ المَشْرِقُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَضُوا فِي اللهُ فَشَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَضُوا اللهُ فَقَالَ اللهُ الواحدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ ذَلِكَ عارَسُولَ الله فَقَالَ اللهُ الواحدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْراهِيمَ مُرْسَلُ وَعَنِ الضَّحَاكِ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدُ

المعودات

مَرْثُنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ ١٩٤٤ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهُ بِالمُعُوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَكَ اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ اقْراً عَلَيْهُ وَأَمْسَحُ بِيدِهِ عَلَى نَفْسِهُ بِالمُعُوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَكَ اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ اقْراً عَلَيْهُ وَأَمْسَحُ بِيدِهِ وَجَعْهُ كُنْتُ اقْراً عَلَيْهُ وَأَمْسَحُ بِيدِهِ وَجَعْهُ كُنْتُ اقْراً عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ٢٩٥٤ رَجَاءً بَرَكَتِهَا مَرْتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا المُفْضَّلُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ٢٩٥٤

قوله ﴿أبو معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ من السحر ﴾ أى فى السحر أو من ابتدائية. قوله ﴿ الضحاك ﴾ ضداابكاء ابن شراحيل بفتح المعجمة و فتح الراء وكسر المهملة و باللام المشر قى بكسر الميم و إسكان المعجمة و فتح الراء و بالقاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان و قال الغسانى قيل من فتح الميم فقد صحف . قوله «هو الله الواحد الصمد» هو كناية عن سورة الاخلاص إذ فيها ذكر الالهية و الوحدة و الصمدية قوله ﴿ بالمعوذات ﴾ بكسر الواو يعنى قل هو الله أحد و المعوذ تين و ﴿ النفث ﴾ اخراج الربح من قوله ﴿ بالمعوذات ﴾ بكسر الواو يعنى قل هو الله أحد و المعوذ تين و ﴿ النفث ﴾ اخراج الربح من هوله ﴿ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

عَنْ عُرُودَةَ عَنْ عَاشَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَّ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فراشه كُلَّ الْفَلَقِ اللهُ جَمْعَ كَفَيْهِ مُمَّ نَفَت فَيهِما فَقَرَأَ فيهما قُلْ هُواللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُو ذُبِرَبِ النَّاسِ مُ يَعْسَحُ بِهما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدُه يَبِدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِه وَقُلْ أَعُو ذُبِرَبِ النَّاسِ مُ يَعْسَحُ بِهما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدُه يَبِدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِه وَقَالَ أَنْهَا مَنْ جَسَدَه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَنَّ اللهُ أَنْ وَقَالَ اللَّيثُ عَلَى الله الله وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسِده يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَنَّ اللهُ وَقَالَ اللّه عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللّه اللهُ اللهُ

الفم مع شيء من الريق. قوله ﴿المفضل ﴾ بفتح المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة من في التقصير. فإن قلت: علم من لفظ ﴿ يبدأ ﴾ المبتدا في المنتهى قلت محذوف تقديره ثم ينتهى إلى ما أدبر من جسده قال المظهرى في شرح المصابيح ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أو لا ثم قرأ وهذيا لم يقل به أحد و لا فائدة فيه و لعله سهو من الراوى والنفث ينبغى أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن الى بشرة القارىء والمقروء له فأجاب الطبي عنه بأن الطعن فيما صح رواية لا يجوز وكيف والفاء فيه مثل ما في قديم النفث مخالفة السحرة. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ثم عزم على النفث فيه أو لعل السر في تقديم النفث مخالفة السحرة. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد فخذفت الياء تخفيفاً و ﴿ محمد بن ابراهيم ﴾ التيمى و ﴿ أسيد مصغر الأسد ﴿ ابن حضير ﴾ مصغر الحضر ضد السفر الانصارى . فان قلت : تقدم آنفا أنه كان يقرأ سورة الكهف . قلت لعله قرأها أو كان ذلك الرجل غير أسيد وهذا هو الظاهر . قوله يقرأ سورة الكهف . قلت لعله قرأها أو كان ذلك الرجل غير أسيد وهذا هو الظاهر . قوله ﴿ محمد بن المورة الكهف . قلت لعله قرأها أو كان ذلك الرجل غير أسيد وهذا هو الظاهر . قوله ﴿ سكنت ﴾ يقرأ سورة الكهف . قلت الفرس يقع على الذكر والأثى ولا يقال للأنثى فرسة و ﴿ سكنت ﴾

فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنَهُ يَحِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبُهُ فَلَكًا اجْتَرَهُ رَفْعَ رَأْسُه إِلَى السَّمَاء حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَتَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ يَا أَبْنَ حُضَيْرِ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَـيْرِ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَارَسُولَ الله أَنْ تَطَأَ يَحْيى وَكَانَ مَنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَاذَا مثلُ الظَّلَّة فيهَا أَمْثَالُ المَصَايِحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ وَ تَدْرِى مَاذَاكَ قَالَ لاَ قَالَ اللَّا الْلَائِكَ أَلْلَائِكَ أَذَنَتْ لَصَوْ تَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتُوارَى مُنْهُم . قَالَ ابْنُ الْهَادَوَ حَدَّثَنَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الله بْنُ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدرِي عَنْ أَسَيْد بن حُضَيْر ا حَدُ مَنْ قَالَ لَمْ يَسُرُكُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَ بن مَرْتُ عُلْ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعيد حَدَّثَنا سُفيانُ عَنْ عَبْد العَزيز بن رُفَيْع قَالَ دَخَلْتُ أَنا

بالنون و (یحیی) هو ابن أسید و کان فی ذلك الوقت قریباً من الفرس (فأشفق) أی خاف أسید أن یصیبه و لل أخبره و أی أسیدی و فی بعضها أخره من التأخیر و (اقرأ) هو أم بطلب القراءة فی الاستقبال و (یحض علیها) أی کان ینبغی أن یستمر علی القراءة و یتم ما حصل لك من نزول السکینة و الملائکة و الدلیل علی أن المراد طلب دوام القرآن جو ابه (فأشفقت) أی خفت أن تطأ الفرس ولدی و (الظلة) بضم المعجمة شیء كهیئة الصفة و أول سحابة تظل فخرجت بلفظ المتكلم و فی بعضها بلفظ الغائبة و قیل صو ابه فعرجت بالعین و (عبد الله بن خباب) بفتح المعجمة و شدة الموحدة الاولی الانصاری . قوله (عبد العزیز بن رفیع) مصغرضد

2797

وَشَدَّادُ بِنُ مُعْقَلَ عَلَى ابِن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بِنُ مَعْقَلَ أَتَرَكَ اللهُ عَنْهُما فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بِنُ مَعْقَلَ أَتَرَكَ اللهُ عَنْهُما فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بِنُ مَعْقَلَ أَتَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ شَيء قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ قَالَ وَدَخَلْنَاعَلَى مُحَدَّد بِنِ الْخَنْفَيَّة فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْن

١٩٧٤ بَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ صَرَبُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الحفض مر فى الحج و ﴿ شداد ﴾ بفتح المعجمة و تشديد المهملة الأولى ابن معقل بفتح الميمو المهملة و كمد بن الحنفية ﴾ هو ابن على بن أبى طالب و الحنفية أمه و ﴿ الدفتان ﴾ بفتح المهملة و شدة الفاء الجانبان و المراد به ههنا الجلدان يعنى ما ترك الا القرآن . فان قلت : قد ترك من الحديث ما هو مثل القرآن أو أكثر قلت معناه ما ترك مكتوبا بأمره إلا القرآن و أما قصة أبى قتادة فهى نادرة . فان قلت : سبق فى باب كتابة العلم أنه قيل لعلى هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهمه أو ما فى هذه الصحيفة قلت لعلما لم تكن مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عليه وسلم أو في الله تعالى عنه فالسؤ ال هو عن شيء يتعلق بذكر الامامة فقال ما تركت شيئا متعلقا بذكرها لا ما بين الدفتين من الآيات التي يتمسك بها فى الامامة وهذا أحسن والله أعلم . ﴿ باب فضل القرآن ﴾ قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الهاء واسكان المهملة وبالموحدة ابن خالد أبو خالد القيسي و ﴿ همام ﴾ ابن يحيي و ﴿ الاترجة ﴾ وفى بعضها الاترنجة و ﴿ الذي يقرأ ﴾ أى المخلص الذي يقرأ بقرينة قسيمه الفاجر و ﴿ الفاجر ﴾ أى المنافق وسيجيء الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا بقرينة قسيمه الفاجر و ﴿ الفاجر ﴾ أى المنافق وسيجيء الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا

1973

الرَّيْحَانَة رَيْحُهَا طَيِّبُ وطَعْمُها مُنَّ وَمَثَلُ الفاجر الَّذَى لاَيَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلَ الحنظَلَة طَعْمُها مُنَّ وَلا رَبِّحَ لَها صَرْتُنا مُسَدَّدُ عن يَحْي عن سُفيانَ حَدَّتني عَبْدُ الله بنُ دينار قالَ سَمْعْتُ ابَن عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَل مَنْ خَلاَمِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاة الْعَصْر وَمَغْرب الشَّمْس وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُود وَالنَّصَارَى كَثَلَ رَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّا لَا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرَاطِ فَعَملَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي من نصْف النَّهَار إِلَى الْعَصْر فَعَملَت النَّصَارَى شَّ أَنْتُم تَعْمَلُونَ مَنَ الْعَصْر إِلَى الْمَعْرب بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْبَرُ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَتْكُمْ مَنْ حَقَّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَصْلِي أُوتيه مَنْ شَنْتُ

وحاصله أن المؤهن اما مخاص وإما منافق وعلى التقديرين إما أن يقرأ أو لا و (الطعم) هو بالنسبة الى نفسه و (الريح) بالنسبة إلى السامع التوربشتى: الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل كبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملهسها فلونها يسر الناظرين ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب نكهة و دباغ معدة وقوة هضم واشتراك الحواس الاربع البصر والذوق والشم واللمس فى الاحتظاء بها ثم ان أجزاءها تنقسم الى طبائع فقشرها حاريابس ولجها حار رطب وحماضها بارديابس و بزرها حار مجفف و فيها من المنافع ماهو مذكور فى كتب الطب. قوله (القيراط) أصله القراط وأبدل أحد حر التضعيف ياءاً والمراد به هنا الأجر ومم الحديث فى باب من أدرك من العصر ركعة فى كتاب مواقيت الصلاة. فان قلت: الترجمة لفضل القرآن وفى الحديث الأول فضل القارى، وأما الحديث الثاني فلا دلالة على الترجمة فيه أصلا قلت فضل

١٩٩٩ ما وحد الوصاة بكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ صَرْبًا مُحَدِّد بن يوسف حَدَّثناً مَالِكُ بْنُ مَغُولَ حَدَّثَنَا طَلْحَهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَافَقُلْتُ لَيْفَ كُتبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمْرُوا بِهَاوَكُمْ يُوص قَالَ أُوْصَى بِكتَابِ الله رَا اللَّهُ مِنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنَ وَقُولُهُ تَعَالَى أَوَ لَمْ يَكْفَهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْك ٤٧٠٠ الْكتَابِ يُتْلَى عَلَيْم مِرْثُنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْر قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَن اللهُ لشَيْء ماأَذَنَ للنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ بِجَهْرُ بِهِ عَدْثُ

القارى، بقراءة القرآن وكذلك فضل هذه الأمة على الامم انها هو بسبب القرآن. قوله والوصاية وبالتحتانية وفتح الواو وكسرها و همالك بن مغول بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الواو و طلحة بن مصرف بكسر الراء المشددة اليامى بالتحتانية و هعبد الله ابن أبى أوفى بلفظ أفعل التفضيل. قوله وأوصى بكتاب الله فان قلت: هذا مناف لقوله ولا قلت هو مخصوص بما يتعلق بالمال. قوله والشيء في بعضها لنبي وقيل هوجنس شائع في كل شيء فالمراد بالقرآن القراءة و وأذن بكسر الذال استمع واستهاع الله تعالى مجاز عن تقوية القارىء واجزال ثوابه والظاهر أن المراد وبصاحب له كاحب لابي هريرة و يجهر به يتحسين الصوت و تحزينه و ترقيقه ويستحب ذلك ما لم يخرجه الالحان عن حدالقراءة فان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفي حرفا فهو حرام وقال سفيان بن عيينة معناه يستغني عن حدالقراءة فان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفي حرفا فهو حرام وقال سفيان بن عيينة معناه يستغني

عَلَيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيِّ الْأَنْ يَتَغَنَى بِالقُرْآنِ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَى بِالقُرْآنِ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَى بِالقُرْآنِ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مِنْ اللهُ الل

إِ بَ النَّهُ وَى قَالَ حَدَّتَنَى سَالَمُ بُنُ عَبْدِ اللهَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَن الزَّهُ وَيَ قَالَ حَدَّتَنَى سَالَمُ بُنُ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَحَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَحَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَرُجُلْ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ رَجُلْ آتَاهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهُ آنَاءَ اللَّيْلُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَا لاَ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

به عن الناس يقال تغنيت واستغنيت بمعنى . فان قلت : الحديث أثبت التغنى بالقرآن فلم ترجم الباب بقوله من لم يتغن بصورة النفى قلت إما باعتبار ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا فاراد الاشارة إلى ذلك الحديث ولما لم يكن بشرطه لم يذكره واما باعتبار مفهومه . الخطابى: فيه وجه ثالث وهو أن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء فقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن فيحتمل هذا الحديث أيضا مثل ذلك . قوله ﴿ اثنين ﴾ أى رجلين وفى بعضها اثنتين أى خصلتين و ﴿ رجل ﴾ بالجرعلى تقدير خصلة رجل . فان قلت الحسد قد يكون فى غيرهما في معنى الحصر قلت المقصود لا حسد جائز فى شيء الا فيهما أو أطلق الحسدوأراد الغبطة والترجمة تدل عليه أو أريد بالحسد شدة الحرص والترغيب أو هو من قبيل «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» . قوله ﴿ على بن إبراهيم ﴾ ويقال هو على بن عبد الله بن إبراهيم و ﴿ روح ﴾ بفتح

السَّلَى عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ

الراء (ابن عبادة) بضم المهملة و (سليمان) أى الأعمش و (ذكوان) أى أبوصالح. قوله (في اثنتين) فان قلت ما الفرق بينه و بين ماسبق آنفاعلى اثنتين قلت «على» هو الأصل وأما «فى» فمعناه فى شأن اثنتين و مر مباحث الحديث فى كتاب العلم فى باب الاغتباط. قوله (حجاج) بفتح المهملة و شدة الجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم و سكون النون و (علقمة) بفتح المهملة و القاف و إسكان اللام (ابن مرثد) بفتح الميم و المثلثة و تسكين الراء الحضر مى الكوفى و (سعد بن عبيدة) مصغر العبدة

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَمُ الْفُرْآنَ وَعَلَّمَهُ مِرَّفُ عَمْرُو بْنُ عَوْنِ ٢٠٠٦ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدَ قَالَ أَتَت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي الْمَ أَذُّ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَت نَفْسَمُ الله وَلرسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فَقَالَ مَ جُلُ زُوِّ جُنيها قَالَ اعْطَها وَلَو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعُطها فَوْ النِّسَاء مِنْ حَاجَة فَقَالَ رَجُلُ زُوِّ جُنيها قَالَ اعْطَها وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلَه وَكُولُو فَقُد زُوَّ جُنيكَما بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْعُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ مَا فَقُد زَوَّ جُنيكَما بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

خين أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي بضم المهملة وفتح اللام . فان قلت ما وجه خيريته و من يعلى كلمة الله ويحاهد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يأتى بسائر الأعمال الصالحات كان هو أفضل قلت المقامات مختلفة لابد من اعتبارها كما أنه علم أن أهل المجلس اللاثق بحالهم التحريض على التعلم والعلم أو المراد خير المتعلمين من كان تعليمه وتعلمه في القرآن لا غيره إذ خير الكلام كلام الله تعالى فكذلك خير الناس بعد النبيين من اشتغل به أو المراد خيرية خاصة من هذه الجهة ولا يلزم أفضليتهم مطلقا. قوله ﴿أو علمه ﴾ و في بعضها و علمه و قال سعد أقرأ عبدالر حمن الناس في إمارة عثمان حتى كان زمان حكومة الحجاج بن يوسف الثقفي و في بعضها أقرأني بذكر المفعول وهذا نسب لقوله وذلك أي إقراؤه إياى هو الذي أقعدني هذا المقعدالر فيعو المنصب الجليل . قوله ﴿عمرو بن عون بفتح المهملة و بالنون الواسطي و ﴿حماد ﴾ هو ابن زيد بن درهم الأزدى و ﴿أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار . قوله ﴿اعتل ﴾ أي حزن و تضجر لأجل ذلك وقد جاء اعتل بمعني تشاغل . قوله ﴿بما معك ﴾ قال الشافعي : جاز كون الصداق تعليم القرآن خلافا للحنفية قالوا الباء ليست للمقابلة بل للسببية أي زوجكم بسبب ما معك منه و لعلها وهبت صداقها لذلك الرجل أوجعلته دينا عليه . الخطابي : هي للتعويض ولو كان معناه ماأولوه ولم يرد بهامعني المهر لم يكن لسؤاله إياه هل معك من القرآن معنى أي الترويج حينئذ لا يحتاج اليهذا السبب وقال في موضع آخر : الباء هي كقولك بعته بدينار للعوض ولو كان معناه أنه زوجها إياه من أجل حفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة بعته بدينار العوض ولو كان معناه أنه زوجها إياه من أجل حفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة

بالحب القراءة عن ظهر القلب مرتب فتدبة بن سعيد حدَّتنا يعقوب ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بِن سَعْدِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـِّلُمْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَر إِلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَكَّ رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارِسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةً فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِن شَيء فَقَالَ لا والله يَارَسُولُ اللهِ قَالَ اذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْءًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهُ يَارُسُولُ اللَّهُ مَاوَجُدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتُمًا مِنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجْعُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمَا مِن حَديد وَلَكُن هَذَا إِزَارِي قَالَ سَمْلُ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَا تَصْنَعُ بازارك إنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءُ وَ إِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُ شَيْءٌ فَجَلَسَ

موهوبة بلا مهر وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول ظهر من هذا التقدير مناسبة الحديث للترجمة وقال وفيه ان المهر لاحد لأوله وأن المال غير معتبر فى الكفاءة . النووى : فيه عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وجواز إنكاح المرأة من غير أن يسأل هل هى فى العدة واستحباب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق لأنه أقطع للنزاع وجواز أن يكون الصداق قليلا وقال مالك أقله ربع دينار وأبو حنيفة عشرة دراهم قال وهما محجوجان بهذا الحديث الصحيح الصريح قوله ﴿صعد﴾ بتشديد المهملة أى رفع و ﴿صوبه﴾ أى حفظه و كذلك ﴿ طأطأ رأسه ﴾ و ﴿موليا ﴾ قوله ﴿صعد ﴾ بتشديد المهملة أى رفع و ﴿صوبه ﴾ أى حفظه و كذلك ﴿ طأطأ رأسه ﴾ و ﴿موليا ﴾

الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ بَحُلْسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مُولِيًا فَأَمَ به فَدُعَى فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

المَّنَّ عَنْ نَافِعِ عِنَ ابْنِ عُمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مالكُ عَنْ نَافِعِ عِنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْصُورِ ٤٧٠٩ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ أَشَدُّ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ قالَ قالَ النبُّي وَاسْتَذْ كُرُوا الْقُرْآنَ فَانَّهُ أَشَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

أى معرضا مدبرا و ﴿ عن ظهر قلبك ﴾ أى من حفظك لا من النظر ولفظ ﴿ الظهر ﴾ مقحم أو بمعنى الاستظهار . قوله ﴿ ملكتها ﴾ بلفظ المجهول و فى بعصها ملكتكها . قال الدارقطنى : رواية ملكتها وهم والصواب رواية من روى زوجتكها . وقال النووى : يحتمل أن يكون جرى لفظ التزويج أو لا فلكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق فليس بوهم وفيه جواز الحلف من غير الاستحلاف و تزويج المعسر و جواز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها ﴿ باب استذكار القرآن و تعاهده ﴾ أى تعهده أى التحفظ به و تجديد العهدبه و ﴿ المعقلة ﴾ من عقلت البعير إذا شدته بالعقال بكسر العين المهملة أى الحبل و ﴿ المصاحبة ﴾ المؤالفة . قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بفتح المهملتين وإسكان

٥٠١٠ من صُدُور الرِّجال من النَّعَم صَرَّتُنا عُثمانُ حَدَّتُنا جَرِيْرُ عَن مَنصُور مثلَهُ .
 تابَعَهُ بشْرُ عِن ابنِ الْمُبارَكِ عِن شُعْبَةَ وِ تابَعَهُ ابنُ جُرَيْجٍ عِنْ عَبْدَةَ عَنْ شَقِيقِ تابَعَهُ بشُرُ عِن ابنِ الْمُبارَكِ عِن شُعْبَةَ وِ تابَعَهُ ابنُ جُرَيْجٍ عِنْ عَبْدَةَ عَنْ شَقِيقِ تابَعَهُ بشُرُ عِن النَّهِ صَدْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ بُريْد عِنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عِنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَا اللهُ

الراء الأولى و ﴿ كيت وكيت ﴾ بفتح التاء وكسرها و ﴿ نسى ﴾ بالتخفيف والتشديد و ﴿ التفصى ﴾ بالفاء و المهملة الانفصال و الانقلاب و التخلص و في الحديث كراهة قول نسيت آية كذا كراهة تنزيه و إنما نهى عنه لأنه يتضمن التساهل فيه و التغافل عنه . قال القاضى : الأولى أن يقال انه ذم الحال لا ذم القول أى بئس حال من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه . الخطابى : يعنى انه عوقب بالنسيان على ذنبكان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه وقد يحتمل معنى آخر و هو أن يكون ذلك فى زمنه عليه السلام حين النسخ و سقوط الحفظ عنهم فيقول القائل نسيت كذا فنهاهم عن هذا القول لئلا يتوهموا على محكم القرآن الضياع فأعلمهم أن ذلك باذن الله تعالى و لما رآه من المصلحة فى نسخه . قوله ﴿ عثمان ﴾ هو ابن أبى شيبة و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم ابن عبد الحميد و ﴿ ابن المبارك ﴾ عبد الله و ﴿ ابن عبد الحميد و ﴿ أبو بردة ﴾ بالموحدة المكسورة ابن أبى لبابة بضم اللام و بالموحدة بي بالموحدة و فتح الراء و سكون التحتانية و بالمهملة و ﴿ أبو بردة ﴾ بالموحدة و فتح الراء و سكون التحتانية و بالمهملة و ﴿ أبو بردة ﴾ بالموحدة المضمومة و ﴿ العقل ﴾ بضمتين و سكون الثانية جمع العقال و هو الحبل الذى يشد به البعير و فى بعضها فى علمها بلدل من عقلها . الطبيى : شبه القرآن و البشر مناسبة قريبة لأنه حادث و هو قديم والله تعالى وقد عقو عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لأنه حادث و هو قديم والله تعالى وقد عقو عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لأنه حادث و هو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لأنه حادث و هو قديم والله تعالى

القراءة على الدَّابّة مرتا حَجّاجُ بنُ منهال حَدَّثنَا شُعبَةُ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِياسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَوْمَ فَتَحِ مَـكَّةً وَهُو يَقْرَأُ عَلَى راحلته سُورة الفَتْح ا تعليم الصِّديانِ القُرْآنَ مَرَثَىٰ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَو انَهَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّ اللَّذِي تَدْعُو نَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكُمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّ اس تُوفِيَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشر سنينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بشر عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِير عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا جَمَّعْتُ الْحُكُمَ فَي عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْحُكُمُ قَالَ المُفْصَّلُ

بلطفه منحهم هذه النعمة العظيمة فيذبني له أن يتعاهده بالحفظ و المواظبة عليه وقال السين في استذكروا للمبالغة أى اطلبوا من أنفسكم المذاكرة به وهو عطف من حيث المعنى على سيما أى لا تقصروا في معاهدته واستذكروه وقال ﴿ ونسى ﴾ فيه اشارة الى أنه من فعل الله تعالى من غير تقصير منه . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الاولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم وإسكان النون و ﴿ أبو اياس ﴾ بكسر الهمزة معاوية بن قرة بضم القاف وشدة الراء المزنى البصرى ﴿ وعبد الله بن مغفل ﴾ بفتح المعجمة والفاء المشددة المزنى و ﴿ أبو بشر ﴾ بكسر الموحدة وإسكان المعجمة جعفر و ﴿ المفصل ﴾ هو من سورة ق أو من الحجرات أو من الفتح أو من سورة محمد على اختلاف فيه إلى آخر القرآن وسمى مفصلا لكثرة الفصول و محكاته لأنه لامنسوخ فيه وليس المحكم ههنا ضد المنشابه بل هو ضد المنسوخ و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الهشم واسم أبى بشر جعفر . قوله ﴿ ربيع ﴾ بفتح المنشابه بل هو ضد المنسوخ و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الهشم واسم أبى بشر جعفر . قوله ﴿ ربيع ﴾ بفتح

با الشيان القُرْآن وَهَـلْ يَقُولُ نَسيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ الله ٤٧١٥ تَعَالَى سَنُقُر ثُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا ماشاءَ اللهُ صَرْبُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّا مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلْعَلِكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ عُرُومَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَ فِي كَذَا وَكَذَا آيةً من سُورَة كَذَا صَرْبُ مُحَدّد بن عَبيد بن ميمُون حَدَّثَنَا عيسَى عَن هشام وَقَالَ أَسْقَطْتُهِنَّ مَنْ سُورَة كَذَا . تَابَعَـهُ عَلَى بِنْ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هَشَام حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَاأَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَام بِن عُرُوةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَة بِاللَّيْل فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكُرَ فِي كَذَاوَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسِيتُهَا مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا حَدَثُنَا أَبُو نَعْيَم حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَأَثِل عَنْ عَبْد الله قَالَ

الراء ضد الخريف أبو الفضل من فى باب من أحب العتاقة فى الكسوف و ﴿ زائدة ﴾ من الزيادة ابن قدامة بضم القاف و خفة المهملة و ﴿ محمد بن عبيد ﴾ مصغر ابن ميمون و ﴿ عيسى ﴾ أى ابن يونس بن أبى اسحق السبيعى و ﴿ أسقطتهن ﴾ أى بالنسيان و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليان و ﴿ أحمد بن أبى رجاء ﴾ ضد الخوف. فان قلت : كيف جاز عليه صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن قلت الانسان ليس باختياره وقال الجمهور جاز النسيان عليه فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم بشرط ألا يقر عليه بل لابد أن يذكره وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ . وأما نسيان ما بلغه كما فى هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف و فيه غيره فلا يجوز قبل التبليغ . وأما نسيان ما بلغه كما فى هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف و فيه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاً حَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نُسِي

المَدُ الرَّحْنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُعْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا حَرَّثُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْ عَلْقَمَة عَمْدُ الرَّحْنُ اللهُ عَنْ عَلْقَمَة عَمْدُ الرَّحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْد الرَّحْنُ اللهُ عَلَيْه عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَعَنْد الرَّحْنُ اللهُ عَلَيْه وَمَنْ عَرْ اللهُ عَلَيْه وَعَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الآيتانَ مِنْ آخِر سُورَة البَقَرَة مَنْ قَرَأً بِهِما فِي لَيْلَةً كَفَتَاهُ حَرَّثُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ حَدِيثِ المُسُورِ بنِ اللهَ اللهُ عَنْ حَدِيثِ المُسُورِ بنِ عَبْد القارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْ حَدِيثِ المُسُورِ بنِ عَبْد القارِيِّ أَنَّهُما سَمِعا عَمْرَ بَنِ الخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ عَمْد القارِيِّ أَنَّهُما سَمِعا عَمْرَ بَنِ الخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ عَمْد القارِيِّ أَنَّهُما سَمِعا عَمْرَ بَنِ الخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ عَمْد القارِيِّ أَنَّهُما سَمِعا عَمْرَ بَنِ الخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ اللهُ وَسَلَمْ بنَ حَكِيمِ بنِ حَزَامٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةً رَسُولِ الللهِ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاسْتَمَعْتُ لَقَرَاءَتِهِ فَاذَا هُو يَقْرَؤُهُ هَا عَلَى حُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِقُونَهِ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاسْتَمَعْتُ لَقَرَاءَتِهِ فَاذَا هُو يَقْرَؤُهُ هَا عَلَى حُرُوفَ كَثِيرَة لَمْ يُقْرِقُونَها عَلَى حُرُوفَ كَثِيرَة لَمْ يُقْرِقُونَها عَلَى حُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِقُونَها عَلَى حُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِقُونَها عَلَى عُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِقُونَها عَلَى عُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِقُونَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا عَلَى خُرُوفَ كَثِيرَة لَمْ الْعَلَى عُرْفَا عَلَى عُرُوفَ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمُؤَالِي اللهُ عَلَى عُرُوفَ كَنْ اللهُ عَلَى عُرْفَا عَلَى عُرُوفَ كَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عُلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى عُمْ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رفع الصوت بالقراءة فى الليل وفى المسجد والدعاء لمن أصاب الانسان من جهته خيرا أو أن لم يقصده. قوله (نسى بلفظ مجهول ماضى التنسية و (عبد الرحمن) ابن يزيد من الزيادة و (أبو مسعود) هو عقبة بضم المهملة وإسكان القاف البدرى و (كفتاه) أى من احياء الليل أو من الآفات أو من شر الشياطين أو من قراءة ورده و من فى فضل سورة البقرة و (المسور) بكسر الميم وفتح الواو وبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة و (عبد الرحمن ابن عبد) خلاف الحر القارى بالقاف و خفة الراء وياء النسبة و (هشام بن حكيم) بفتح المهملة

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَكَدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّ ابْنَهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السَّورَةَ الَّتِي سَمَعْتُكَ تَقْرَأَ قَالَ أَقْرَأُ نِها رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتَ لَهُ كَذَبْتَ فَوَالله إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــُكُمْ لَهُوَ أَقْرَأُنِي هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمْعُتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمُ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى سَمَعْتُ هَـذَا يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان عَلَى حُرُوفِ لَمْ تَقْرِ ثُنيها وَ إِنَّكَ أَقْرَأَتْنِي سُورَةَ الْفُرقانِ فَقَـالَ ياهشامُ اقْرَأُها فَقَرَأُهَا القِراءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنَّوْ لَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأَ يَا عُمْرُ فَقَرَأَتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ القُرْ أَنَا أَنْولَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَاقْرَقُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ حَرْثُ بِشُرِبِنَ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَارَئاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْأُذْكُر نِي

ابن حزام بكسر المهملة وتخفيف الزاى و ﴿أساوره﴾ بالمهملة أى أواثبه و ﴿لببته﴾ أى أخذته بثو به مجتمعا عند صدره و ﴿سبعة أحرف﴾ أى لغات . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة و ﴿على بن مسهر ﴾ بضم الميم وكسر الهاء الخفيفة ومر آنفا والله تعالى أعلم . ﴿ باب الترتيل

1773

كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا

إِ حَثْ اللّهُ وَقُواْهُ اللّهَ عَلَى القَرَاءَةِ وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَرَقِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَقَوْلهِ وَقُولهِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثَ وَمَا يُكَرَهُ أَنْ يُهَدَّ لَهَ الشَّعْرِيُفُرَقُ الشَّعْرِيُفُرَقُ الله عَلَى الله عَلَى عَبْد الله قَالَ عَدْ عَلَى عَبْد الله فَقَالَ مَهْدَى الله فَقَالَ مَهْدَى الله فَقَالَ مَهْدَى الله فَقَالَ مَرْحُلُ قَرَاتُ الله عَنْ عَبْد الله قَالَ عَدْ الله فَقَالَ الله عَنْ عَبْد الله فَقَالَ الله عَنْ القراءة وَ إِنَّا قَدْ سَمْعْنَا القراءة وَ إِنِّى مَنْ النَّهِ عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَى عَبْد الله وَاعْلَى مَنْ النّهِ عَلَى الله عَلَى عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَبْد عَدْ تَنَا جَرِيْر عَنْ آلَ عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد عَدْ تَنَا جَرِيْر عَنْ الْمُعَلَى وَسُورَ تَنْ يُعَمْ الله عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَبْد حَدَّ ثَنَا جَرِيْر عَنْ المُعَلَى وَسُورَ تَنْ عَنْ عَلْ الله عَلْهُ عَلَى الله عَبْد حَدَّ ثَنَا جَرِيْر عَنْ آلَ عَلْ عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلْه عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَنْ عَلْمُ عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد الله عَلَى عَبْد عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الله عَلَى عَلْمَ عَلَى الله عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

فى القرآن ﴾ . وقوله ﴿ ورتل القرآن تيلا ﴾ . وقوله ﴿ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ﴾ ﴿ الترتيل ﴾ أى الترسيل والتبيين للحروف والاشباع للحركات . قوله ﴿ أبو النعان ﴾ بضم النون و ﴿ واصل ﴾ ضد الفاصل ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية الأسدى و ﴿ هذا ﴾ بالمعجمة . الخطابي : معناه سرعة القراءة والمرور فيه من غير تأمل للمعنى كما ينشد الشعر وبعد أبياته وقوافيه . النووى : هو الافراط فى العجلة فى تحفيظه وروايته لا فى انشاده و ترنمه لأنه يرتل فى الانشاد والترنم فى العادة وفيه النهى عن الحذ والحث على الترتيل . قوله ﴿ القراءة ﴾ بلفظ المصدر و فى بعضها بلفظ جمع القارى ، و ﴿ القرناء ﴾ أى النظائر فى الطول والقصر . فان قلت : تقدم قريبا فى باب كاتب النبى صلى الله عليه و سلم أنه عشرون سورة وههنا قال ثمانى عشر وعد شم حم من المفصل وههنا قد أخرجه منه قلت مراده من ثمنه أن معظم العشرين منه وقال النووى ومن آل حم يعنى مهنا كما قال هن من المراد حم نفسها همنا كما قال هن من المراد حم نفسها عمل الله و لهنا قال من من المراد حم نفسها همنا كما قال من من المير آلداود يريد به داو دنفسه أقول ولو لا أنه فى الكتابة منفصل لحسن أن يقال من من المير آلداود يريد به داو دنفسه أقول ولو لا أنه فى الكتابة منفصل لحسن أن يقال

مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما في قَوْله لَا ثُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِذَا نَزَلَ جَبْرِيلُ بِالْوَحْي وَكَانَ بَمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهُ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهُ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْكُ فَأَنْزِلَ اللهَ الْوَحْي وَكَانَ بَمَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهُ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهُ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْكُ فَأَنْزِلَ اللهَ الْوَحْي وَكَانَ بَمَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مِنْ القِيامَة لِا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مِنْهُ فَأَنْزِلَ اللهَ الآية الآية اللهَ قَاذَا قَرَأْنَاهُ فَا تَبْعِ قُرْآنَهُ فَاذَا أَنْهُ فَاذَا أَنْهُ فَا اللهَ عَلَيْنَا عَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاذَا قَرَأْنَاهُ فَا تَبْعِ قُرْآنَهُ فَاذَا أَنْهُ فَاذَا أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّكُهُ بِلسَانِكَ قَالُوكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَاذَا ذَهَبَ يَعْمَ اللهَ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّكُهُ بِلسَانِكَ قَالُوكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَاذَا ذَهَبَ لِيَاهُ فَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّلُهُ بِلْسَانِكَ قَالُوكَانَ إِذَا أَتَاهُ جَبْرِيلُ أَطْرَقَ فَاذَا ذَهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَدَهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِنَ فَاللَّو اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِنَا أَنْ نُبَيْتُ عُلَيْهِ وَعَدَهُ اللّهُ فَاللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِنَا أَنْ نُبِينَا أَنْ نُنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الأَنْ دِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مِالِكُ عَنْ قِراءَة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُدُ مَدًّا عَمْرُ و بْنُ عاصِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُدُ مَدًّا عَمْرُ و بْنُ عاصِم حَدَّثَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الله عَمْرُ و بْنُ عاصِم حَدَّثَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الله مَنْ الله عَمْرُ و بْنُ عاصِم حَدَّثَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ الله سَمُ لَله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدَّا ثُمَّ مَنْ قَتَادَةً قَالَ عَمْرُ و بُنُ عاصِم عَدَّ ثَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَمْرُ و بُنُ عاصِم عَدَّ ثَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كَانَتْ مَدَّا ثُمَّ سَمُ الله وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُّ بِالرَّعْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّعْمَ وَيَعُدُّ بِالرَّعْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّعْمَ وَيَعُدُ فَيَالَ كَانَتُ عَمَالًا كَانَاتُ عَمْ وَيَعُدُ وَيَعُوالَ عَلَى الله وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُّ بِالرَّعْمَ وَيَعُدُّ بِالرَّعْمَ وَيَعُدُ فَيَالًا عَمْ وَيَعُدُّ بِالرَّعْمَ وَيَعُدُ وَيَعُولُوا وَيَعُولُوا وَيَعُمْ وَيَعُدُ وَيَعُلُوا لَهُ وَيَعُمُ وَيَعُمْ وَيَعُمْ وَيَعُمْ وَيَعُمْ وَيَعُولُوا وَيَعُلُوا لَهُ وَيَعْلَ كَانِهُ وَيَعْلَ كَانِهُ وَيَعُمْ وَيَعْلَ كَانِهُ وَيَعْلَ عَلَيْهُ وَيَعُلِقُ وَالْمُ اللّهُ وَيَعُمْ وَيَعُمْ وَيَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَيَعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَيَعُلُوا لَلْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى الللهُ عَلَى اللهُ وَيُعُمْ وَلَوْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا لَلْمُ وَالْمُ وَالْمُوا لَلْمُ وَالْمُ وَالَا فَالْمُوا لَا مُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُوا لَا فَالْمُوا لَا مُ

أنه الالفواللام التي لتعريف الجنس يعنى وسور تين من جنس الحواميم والله أعلم. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و كسر الراء الاولى ﴿ ابن حازم ﴾ بالمهملة و الزاى الازدى بالزاى و المهملة و همرو ﴾ بالواو ابن عاصم القيسى و ﴿ ببسم الله ﴾ أدخل الباء على الباء اما لأنه ذكر بسم الله على سبيل الحكاية و اما لانه جعله

المَّنْ قَرَاءَةً لَيْنَةً يَقْرَأُ وَهُو يُرجِعُ عَرَثُنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسِ حَدَّتَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنا أَبُو ٢٧٦٦ إِياسِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ قَرَاءَةً لَيْنَةً يَقْرَأُ وَهُو يُرجِعُ الْفَتْحِ قَرَاءَةً لَيْنَةً يَقْرَأُ وَهُو يُرجِعُ

إِ رُحْدَ مَنْ الصَّوْتِ بِالْقَرَاءَةِ صَرَّنَ الْحَدَ اللهِ بِنْ خَلَف أَبُو بَكُر ١٧٢٧ حَدَّ اَنَا أَبُو يَحْيَى الْحَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

كالكلمة الواحدة علما لذلك والمد إنما يكون فى الواو والباء وقيل كانت مدا معناه ذات مد وهو بمعنى المد وللقراء فى مقداره وجوه . قوله ﴿ ابن أبى إياس ﴾ بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية وبالمهملة هو آدم المروزى ثم العسقلانى و ﴿ شعبة ﴾ بضم المعجمة وإسكان المهملة الامام المشهور و ﴿ أبو إياس ﴾ بالهمزة المكسورة وخفة التحتانية معاوية بن قرة بضم القاف وشدة الراء البصرى و ﴿ عبد الله بن مغفل ﴾ بضم الميم وفتح المعجمة والفاء الشديدة و ﴿ الترجيع ﴾ التكرير وترجيع الصوت ترديده فى الحلق كقراءة أصحاب الألحان و ﴿ محمد بن خلف ﴾ بضم الميم و بالنون فارسى معرب معناه الصوفى الحانى بشمن بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وكسر الميم و بالنون فارسى معرب معناه الصوفى الحانى بكسر المهملة وشدة الميم و بالنون الكوفى أصله من خوارزم مات سنة ثنتين ومائتين ومائتين و ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة ابن عبد الله بن أبى بردة بضم الموحدة يروى عن جده أبى بردة

مِلْ اللَّهُ مِنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ مِرْبِنْ حَفْصِ ابْنِ غِيَاتُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اقْرَأْ عَلَى ۖ الْقُرْآنَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي با سُنْ قُول الْقُرْيِء للْقَارِيء حَسْبُكَ صَرْتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُ عَلَى قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُ لَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الآنَ فَالْتُفَتَّ إِلَيْهِ فَاذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان

عامر بن أبى موسى عبد الله الأشعرى و ﴿ المزمار ﴾ المراد به الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء و ﴿ آل داود ﴾ هو داود نفسه والآل مقحم وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا . الخطابى : يريدبه نفس داود لأنه لم يذكر أن أحدا من آل داود قد أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود وقال أبو عبيدة وقد سئل عمن أوصى لآل فلان بمال هل لفلان من ذلك المال شيء فقال نعم قال الله تعالى ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ وفرعون أولهم . قوله ﴿ عمر بن حفص ﴾ بالمهملة ين اللهملة ين المهملة وكسر الموحدة ﴿ ابن غياث ﴾ بكسر المعجمة وخفة التحتانية و بالمثاثة و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة وكسر الموحدة السلماني و ﴿ يذرفان ﴾ بالمعجمة وكسر الراء و بالفاء أي يسيلان دمعا م في سورة النساء . قوله السلماني و ﴿ يذرفان ﴾ بالمعجمة وكسر الراء و بالفاء أي يسيلان دمعا م في سورة النساء . قوله

ا عَنْ فَي مَ يُقُرَّأُ القُرْآنُ وَقَوْلُ اللَّهَ تَعَالَى فَأَقْرَةُ وَا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ صَرَّتُنا عَلَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كُمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنَ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاث آيات فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لاَّحَد أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاث آيَات قَالَ سُفيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ أَخْبَره عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُود وَلَقيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةَ كَفَتَاهُ صَرَّتُنَا مُوسَى 1773 حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغيرَةَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرُو قَالَ أَنْكَحَني أَبي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسَأَلُهُا عَنْ بَعْلَمِا فَتَقُولُ نَعْمَ الرَّجُلُ من رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ فَلَكَّا طَالَ ذلكَ عَلَيْه ذكر

(ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء وسكون الموحدة عبد الله الضبى قاضى الكوفة مات سنة أربع وأربعين ومائة و أبو مسعود وم فى باب فضل سورة البقرة و آنفا فى باب من لم ير بأسا أنه يروى هذا الحديث بعينه عن أبى مسعود وم فى باب فضل سورة البقرة و آنفا فى باب من لم ير بأسا أنه يروى هذا الحديث بعينه عن أبى مسعود بدون الواسطة فهل سقطت الواسطة ثمة أو فما حكمه قلت كلاهما صحيح وهو تارة روى بالواسطة وأخرى بدونها . قوله (مغيرة) هو ابن مقسم بكسر الميم الكوفى و (الكنة) بفتح الكاف و شدة النون امرأة الابن . فان قلت أين المخصوص بالمدح قلت محذوف قال المالكي فى الشواهد تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وسيبويه لا يجوز أن يقع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وسيبويه لا يجوز معناه نعم الرجل من بين الرجال و النكرة فى الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى فى قوله تعالى معناه نعم الرجل من بين الرجال و النكرة فى الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى فى قوله تعالى معناه نعم الرجل من بين الرجال و النكرة فى الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى فى قوله تعالى معناه نعم الرجل من بين الرجال و النكرة فى الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى فى قوله تعالى

للنبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَنِي بِهِ فَلَقَيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلَّ يَرُمْ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتُمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةً قَالَ صَمْ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةً وَاقْرَإِ الْقَرْآنَ فِي كُلُّ شَهْرِ قَالَ قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجُمْعُــة قُلْتُ أُطيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطُرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أَطيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ دَاوُدَ صِيامَ يَوْم وَ إِفْطَارَ يَوْم وَ اقْرَأْ في كُلِّ سَبْعِ لَيَالَ مَرَّةً فَلَيْثَنَى قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَذَاكَ أَنّى كَبْرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَوُهُ يَعْرَضُهُ مِنَ النَّهَارِ لَيَـكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْـلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصامَ مثْلَهُنَّ كَرَاهيَّةَ أَنْ يَسُرُكَ شَيْئًا فارَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

(علمت نفس ما أحضرت) أو أن يكون من باب التجريد وكا نه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال نعم الرجل المجرد من كذا فلان و (الكنف) الساتر والوعاء أو بمعنى الكنيف و (لم يطأ) حال أو هو المخصوص نحو نعم المجيء جاء أو صفة . فان قلت ما المقصود من الجملتين قلت يعنى لم يضاجعنا حتى يطأ فراشا لنا ولم يطعم عندنا حتى يحتاج الى أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة أى قوام بالليل صوام بالنهار أو معناه لم يحصل الإجلنا فراشا و لا ساترا ونحوه . فان قلت فلا يكون مدحا قلت يكون من باب انتعكيس . قوله (القي به) مشتق من اللقاء أى اجتمعا عندى و كبرت بكسر الموحدة . فان قلت كيف جاز له مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه وأن الأمر ليس للايجاب . قوله (والذي يقرأه) قلت علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه وأن الأمر ليس للايجاب . قوله (والذي يقرأه) أى الذي أراد أن يقرأه بالليل يعوضه بالنهار و (أحصى) أى عدد أيام الإفطار . فان قلت قد

عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى سَبْعٍ مَرْشَعْ سَعْدُ بِنُ حَفْصَ حَدَّ بَنَا شَيْبانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدً ٢٧٣٧ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قالَ لَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَمْدَ الله بْنِ عَمْرُو قالَ لَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ٤٧٣٣ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى كُمْ تَقْرُأُ القُرْآنَ مَرَثَى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنا عُيَدُ الله عَنْ شَيْبانَ ٢٧٣٣ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْن مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَة قالَ وَأَحْسِبنِي عَنْ يَحْدُ وَقَالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الرَّحْن مَوْلَى بَنِي زُهْرَة عَنْ أَبِي سَلَمَة قالَ وَأَحْسِبنِي عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْن مَوْلَى بَنِي زُهْرَة عَنْ أَبِي سَلَمَة قالَ وَأَحْسِبنِي عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُ و قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُ و قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد قرَاءَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرُ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَى قالَ فَاقْرَاهُ فَى سَبْعٍ وَلِا عَلَى فَاللهُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ عَبْد قرَاءَة الْقُرْآنَ فَى شَهْرُ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَى قالَ فَاقْرَاهُ فَى سَبْعٍ وَلِا عَنْ كُلُكَ عَنْ ٤٧٣٤ عَنْ ٤٧٣٤ عَنْ ٤٧٣٤ عَنْ ٤٧٣٤ عَنْ عَلَى ذَلِكَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ قَرَاءَة الْقُرْآنَ فَى شَهْرُ قُلْتُ أَنْ فَى شَوْرَا أَنْ فَى شَوْلَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ١٤٣٤ عَنْ ٤٧٣٤ عَنْ ٤٧٤ عَنْ عَنْ ٤٧٤ عَنْ عَنْ ٤٧٤ عَنْ عَنْ عَنْ ٤٧٤ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ٤٧٤ عَنْ ٤

الْبُكَاءِ عند قراءة الْقُرْآن صَرَّتُ صَدقة أَخْبِرنا يحيى عن ٤٧٣٤ مُنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَحْبَى بَعْضُ الْحَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْاَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدة عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَحْبَى بَعْضُ الْحَديثِ

فارق النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الدهر وقد ترك ذلك قلت غرضه أنهما ترك السرد والتتابع في الجملة وهو الذي فارقه عليه. قوله ﴿فَى ثلاث ﴾ يعنى روى بعضهم أقرأ فى كل ثلاث ليال مرة أو فى خمس وأكثرهم على سبع ليال. قوله ﴿شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية أبو معاوية النحوى و ﴿يحيى ﴾ بن أبى كثير و ﴿محمد بن عبد الرحمن ﴾ مولى بني زهرة بضم الزاى وسكون الهاء و ﴿عبيد الله ﴾ هو ابن موسى روى البخارى عنه بلا و اسطة فى كتاب الايمان و ﴿أبوسلمة ﴾ بفتح المهملة واللام ابن عبد الرحمن بن عوف. فان قلت مقتضى ﴿لاتزد ﴾ أن لا يجوز الزيادة قلت لعل ذلك بالنظر الى المخاطب خاصة لضعفه وعجزه أو النهى ليس للتحريم . قوله ﴿صدقة ﴾ أخت

٤٧٣٥ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُنَّةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَرْبُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ الله قَالَ الْأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيثَ حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُنَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ اقْرَأُ عَلَى ۖ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَـهُ مِنْ غَـيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّـة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَ لَاءِ ٤٧٣٦ شَهِيدًا قَالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسَكُ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهُ تَذْرِفَان حَدَثْنَا قَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِي عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَى قُلْتُ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْوِلَ قَالَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مَنْ غَيْرِي

الزكاة ابن الفضل و ﴿ يحيي ﴾ هو القطان و ﴿ سفيان ﴾ هو الثورى و ﴿ سليمان الأعمش ﴾ و ﴿ إبراهيم ﴾ هو النخعى و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة السلماني و ﴿ عبد الله ﴾ أي ابن مسعود وقال يحيي روى الأعمش بعض الحديث عن عمرو بن مرة بضم الميم وشدة الراء عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعمش وحدثني بعض الحديث عمرو عن إبراهيم الى آخره . قوله ﴿ وعن أبيه ﴾ أي روى سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري ﴿ عن أبي الضحى بضم المعجمة والقصر مسلم و مرالحديث في سورة النساء . قوله ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة ﴿ السلماني ﴾ بضم المعجمة والقصر مسلم و مرالحديث في سورة النساء . قوله ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة ﴿ السلماني ﴾

إِلَّ مَنْ رَاياً بقراءة القُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلُ بِهِ أَوْ يَغُرَ بِهِ صَرَّمَا لَحَمَّدُ بُن ٤٧٣٧ كَثِيرِ أَخْبَرَنا سُفْيانُ حَدَّتَنَا اللَّعْمَشُ عَنْ خَيْتَمَةً عَنْ سُو يد بنِ غَفَلَةً قَالَ عَلَيْ وَضَى اللهُ عَنْهُ سَمَعْتُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ يَأْتَى فَى آخر الزَّمانِ وَضَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ وَنَ مَنْ خَيْرِ قَوْلِ البَريَّة يَمْرُقُونَ مَن قَوْمُ مُنَ الرَّميَّة لايجُاوِزُ إيمانُهُم حَناجِرَهُمْ فَأَيْنَا لَقيتُمُوهُمْ فَاتَنَا وَالسَّهُم مِنَ الرَّميَّة لايجُاوِزُ إيمانُهُم حَناجِرَهُمْ فَأَيْنَا لَقيتُمُوهُمْ فَانَّ فَالله بنُ يُوسُفَ ٤٧٣٨ فَاقْتُلُوهُمْ فَانَّ مَنْ عَنْ الرَّمِيَّة فَي عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

بالمهملة المفتوحة وإسكان اللام وفتحها ﴿ باب من رايابقراءته ﴾ قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿ خيثمة ﴾ بفتح المعجمة والمثلثة وإسكان التحتانية ابن عبد الرحمن الكوفى و ﴿ سويد ﴾ بضم المهملة وفتح الواو وتسكين التحتانية ابن غفلة بالمعجمة والفاء المفتوحتين مى فى اللقطة و ﴿ الاحلام ﴾ العقول . فإن قلت صوابه «قول خير البرية» قلت هو من باب القلب ومعناه خير من قول البرية أى من كلام الله تعالى وهو المناسب للترجمة أو خير أقوال الخلق أى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ الرمية ﴾ بكسر الميم الحفيفة وشدة التحتانية فعيلة بمعنى المفعول أى الصيد المرمى مثلا ويوم القيامة طرف للأجر لا للقليل . فإن قلت من أين دل على الجزء الثاني من الترجمة وهو التأكل به قلت لاشك أن القراءة إذا لم تكن لله تعالى فهى للراياة والتأكل و نحوهما . فإن قلت أكل أبو سعيد الخدرى بالقرآن حيث رقى بالفاتحة على اللديغ وأخذ القطيع قلت أكل لكن ما تأكل وفرق بين الأكل والتأكل أولم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية . قوله ﴿ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ﴾ بفتح والتأكل أولم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية . قوله ﴿ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ﴾ بفتح والتأكل أولم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية . قوله ﴿ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ﴾ بفتح والتأكل أولم يكن جمه القرآن بل لجهة الرقية . قوله ﴿ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ﴾ بفتح

رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ وصِيامَكُمْ مَعَ صِيامِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْآن لا يُجاوزُ حَناجَرَهُمْ يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَما يَمرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّميَّة يَنظُرُ في النَّصْل فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَمَارَى فِي الفُوقِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَحْلِي عَن شُعْبَةً عَن قَتَادَةً عَن أَنَسِ بِن مَالِكَ عَنَّا بِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيَّبُ وَرِيحِهَا طَيَّبُ وَالْمُؤْمْنُ الذَّى لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالَّمْرَةَ طَعْمُهَا طَيُّبُ وَلاَ رَبِحَ لَمَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَة رِيحُهَا طَيْبُ وَطَعْمُهَا مُنْ وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَا خُنظَلَة طَعمها مر أو خبيث وريحها مر

الفوقانية وسكون التحتانية و ﴿ ينظر ﴾ أى الرامى هل فيه من أثر الصيد من الدم و نحوه فلايرى أثرا منه و ﴿ النصل ﴾ هو حديد السهم و ﴿ القدح ﴾ بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب نصله و ﴿ يتمارى ﴾ أى يشك الرامى فى الفوق بضم الفاء وهو مدخل الوتر هل به منه شيء من أثر الصيد يعنى نفذ السهم المرمى بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيه فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة و يحتمل أن يكون ضمير يتمارى راجعا الى الراوى أى شك الراوى فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفوق أم لا مر الحديث فى علامات النبوة . قوله ﴿ كالتمرة ﴾ بالمثناة لا بالمثلثة

ا فَرَوُ القُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ مَرْثُنَا أَبُو النَّعْاَن حَدَّثَنَا EVE. حَمَّادُ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ جُندُب بِنْ عَبْدُ الله عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَوُ اللَّهُ (آنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ فَأَذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ حَدَّث 1343 عَمْرُو بِنَ عَلَىٰ حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بِنَ مَهْدَىٰ حَدَّيْنَا سَلاَّمْ بِنُ أَبِي مُطْيِعِ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَرِنْ جُنْدُب قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اقْرَؤُا القُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهُ قُلُو بِكُمْ فَاذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْـهُ . تَابَعَـهُ الحَارِثُ بن عَبيد وَسَعِيدُ بِنَ زَيْدَ عَنْ أَبِي عَمْرَ انَ وَلَمْ يَرْفَعْـلُهُ حَمَّـادُ بِنُ سَلَمَـةً وَأَبَانُ وَقَالَ غُندر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَمْرَ انَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قُولَهُ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَعَنْ أَبِي عَمْرَ انَ عَنْ عَبْد الله بْن الصَّامت عَن عُمْرَ قُولَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ وَدُنْ الصَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل 7343

و (يعمل) عطف على لايقرأ لا على يقرأ وسبق قريبا فى فضل القرآن. قوله ﴿أبو النعان ﴾ محمد ابن الفضل و ﴿حماد بن زيد ﴾ ابن درهم و ﴿أبو عمران ﴾ عبد الملك بن حبيب ضدالعدو ﴿الجونى ﴾ بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون و ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وإسكان النون وضم المهملة وفقتحها ابن عبد الله و ﴿ سلام ﴾ بتشديد اللام ابن أبى مطبع بفاعل الاطاعة و ﴿ الحارث بن عبيد ﴾ مصغر العبد أبو قدامة الايادى بكسر الهمزة و بالتحتانية وبالمهملة البصرى و ﴿ سعيد بن زيد ﴾ هو أخو حماد بن زيد . قوله ﴿ حمادابن سلمة ﴾ بفتح اللام ابن دينار و ﴿ لم يرفعه ﴾ أى جعل الحديث موقوفا على جندب وكذلك ﴿ أبان ﴾ بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة العطار . قوله ﴿ سعت جندبا ﴾ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور و ﴿ قال عندر ﴾ . قوله عبد الله بن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون هو تعليق من البخارى وكذلك ﴿ قال غندر ﴾ . قوله

حَرْبِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلَكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّنَّ الْ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُمَّعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيةً سَمْعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافَها فَأَخَذْتُ بِيدهِ فَا نَطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلاَ كُمَّ مُحْسِنُ فَأَقْرَآاً كُبَرُعلْي فَا نَطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلاَ كُمَّ مُحْسِنُ فَأَقْرَآاً كُبَرُعلْي

﴿ عبد الله بن الصامت ﴾ بن جنادة بالجيم والنون والمهملة الغفاري ابن أخي أبي ذر روى عن عمر ابن الخطاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الحديث المتقدم وقال البخارى ﴿ والرواية عن جندب أصح اسناداً وأكثر من الرواية عن عمر ﴾ يعنى فى هذا الحديث. الطيبي : معناه اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم بحموعة فاذا حصل لكم ملالة فاتركوه فانه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب. أقول الظاهر أن المراد اقرؤا مادام بين أصحاب القراءات ائتلاف والا فقوموا عنه. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (عبد الملك بن ميسرة) ضد الميمنة الهلالي و ﴿ النزال ﴾ بفتح النونوشدة الزاي ابن سبرة بفتح المهملة وإسكان الموحدة . قوله ﴿ محسن ﴾ أي في القراءة وقيل الاحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته والى أبن مسعود بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والى تحريه في الاحتياط ومر في كتاب الخصومات . قوله ﴿ أَكْثُرُ عَلَمِي ﴾ بالمثلثة والموحدة أي غالب ظني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلـكم اختلفوا فأهلكوا وفى بعضها فأهلكهم أى الله تعالى واعلم أنالاختلاف المنهى عنه هو الخارجعن اللغات السبع أو ما لا يكون متواتراً وأما غيره فهو رحمة فلا بأس به وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ وقالُوا والجمع والافراد كطي السجل للكتب والكتاب والتأنيث نحو لتحصنكم من بأسكم واختلاف التصريف كقوله كذابا وكذابا بالتخفيف والتشديد ومن يقنط ويقنط بالفتح والكسر والنحوى نحو ذى العرش المجيـد بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل ولكن الشياطين بتشديد النون وتخفيفها واختلاف اللغات كالامالة والتفخيم وقد فسر بعضهم انزال القرآن على سبعة أحرف بهذه الوجوه من الاختلاف ولنختم كتاب الفضائل بفائدة ذكرها محيي السنة قال رحمه الله : الصحابة جمعوا بالاتفاق القرآن بين الدفتين متواترا من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه وكتبوه كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن

## قَالَ فَانَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُمُ

قدموا شيئا أو أخروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الترتيب الذي هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا فى سورة كذا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين

# المالخ المالة ال

### كتاب النكاح

### التَّرْغِيبُ في النِّكَاح

لقُوله تعَالَى فَانْكُمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ صَرْمَعُ سَعِيدُ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ النّسَاءِ صَرْمَعُ سَعِيدُ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ النّسَاءِ مَرْمَعُ أَنسَ بْنَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفَرِ أَخْدَبُرِنَا حَمَّدُ بِنَ أَبِي حَمَيْدِ الطّويلُ أَنّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكَ رَضَى الله عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطَ إِلَى بِيُوتِ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ أَوْاجِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ أَخْبِرُوا كَأَنّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ أَخْبِرُوا كَأَنّهُمْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### كتاب النكاح

لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء و عكسه هو مذهب الحنفية والثالث مشترك بينهما. قوله ﴿ سعيد بن أبى مريم ﴾ الجمحى بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و ﴿ محمد ابن جعفر ﴾ ابن أبى كثير ضد القليل الأنصارى و ﴿ حميد بن أبى حميد ﴾ بلفظ مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير و إنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط لأنه فى معنى الجماعة فكائنه قيل ثلاثة أنفس

2373

تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَـدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَانَّى أُصَـلَّى اللَّيْلَ أَبْدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَّا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرَلُ النَّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ جُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَّلَمَ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَأَخْشَا كُمْ لله وَأَتْقَا ثُمْ لَهُ لَكُنَّى أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلَّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزُوَّ جُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغب عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي حَرْثُ عَلَّيْ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونْسَ بْن يَزيد 3373 عَن الرُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُونَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائَشَةَ عَنْ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُحُوا مَاطَابَ لَـكُمْ مَنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْ خَفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدلُوا فَواحدَةً أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَى أَنْ لا تَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتَى الْيَتْيَمَةُ تَكُونُ فَى حَجْرِ وَلَيَّهَا فَيَرْغَبُ فَى مالها وَجَمَالها يُريدُ

والفرق بين الرهط والنفر أنه من الثلاثة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى التسعة. قوله ﴿ تقالوها ﴾ أى عدوها قليلة ولفظ ﴿ أبدا ﴾ قيد لليل لا لأصلى وبينهما فرق و ﴿ لا أفطر ﴾ أى بالنهار سوى أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيده بالتأبيد بخلاف أخريه و ﴿ أما ﴾ بالتخفيف حرف التنبيه و ﴿ رغب عنه ﴾ أى أعرض ورغب فيه أى أراده والسنة الطريقة أعممن الفرض والنفل بل الأعمال والعقائد أو ﴿ من ﴾ فى منى اتصالية أى ليس متصلابى قريبا منى وقيل معناه من تركها اعراضا عنهاغير معتقد لها على ما هى عليه . قوله ﴿ على ﴾ أى ابن المدينى و ﴿ حسان بن إبراهيم ﴾ العنزى بفتح المهملة والنون وبالزاى الكرمانى و ﴿ يونس بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ عروة ﴾ هو ابن أسماء أخت عائشة

أَنْ يَبِرُوَّجُهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةً صَداقها فَنْهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيْـ كُمْلُوا الصَّداقَ وَأُمْرُوا بنـ كاحِ مَنْ سِواهُنَّ مِنَ النِّساءِ ا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلبَاءَةَ فَلَيْتَزَوَّجُ لأَنَّهُ أَغَضُّ للبَصَرِ وَأَحْصَنُ للفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لا أَرَبَ لَهُ فِي النَّكاحِ حَرْثُنَا عُمْرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنِي إِبْراهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيهُ عُثْمَانُ بِنِّي فَقَالَ يِا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْنِ انّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِياً فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي أَنْ نَزَوِّ جَكَ بِكُرا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَكَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَى " فَقَالَ يَاعَلْقَمَةُ فَا نُتَهَيَثُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَأَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبابِ مَن اسْتَطَاعَ منكُمُ الباءَةَ فَلَيْـ تَزَوَّجْ وَمَن لُمُ

رضى الله تعالى عنهما و ﴿ الحجر ﴾ بفتح الحاء وكسرها و ﴿ أدنى من سنة صداقها ﴾ أى أقل من مهر هثلها . قوله ﴿ لا أرب ﴾ بفتح الهمزة والراء أى لا حاجة و ﴿ أبو عبد الرحمن ﴾ هو كنية عبد الله بن مسعود و ﴿ خلوا ﴾ أى دخلا فى موضع خال وفى بعضها خلياوهو خلاف القياس و ﴿ تعهد ﴾ أى من نشاطك وقوة شبابك و ﴿ ليس له ﴾ أى لعثمان حاجة ﴿ الاهذا ﴾ أى الترغيب فى النكاح أشار عبد الله وفى بعضها ﴿ الى هذا ﴾ بحرف الجر لا بكلمة الاستثناء يعنى لما رأى عبد الله أن ليس لنفسه حاجة الى الزواج وفى بعضها بنصب عبد الله و ﴿ المعشر ﴾ هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر وهو جمع الشاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وأما ﴿ الباءة ﴾ فقال النووى : فيها أربع لغات المشهور المد والهاء والثانية بلا مد والثالثة بالمد بلاهاء والرابعة بهاءين بلامد وأصلها

يستطع فعليه بالصَّوم فَانّه لَهُ وجاءً

المَّنَا أَبِي حَدَّمَنا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَمْرُ بِنَ خَفْضِ بِنِ غِياثِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا اللَّعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهَ كُنَّا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ وَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةُ وِ الأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ عَبْدُ الله كَنَّا مَعَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَر الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَـ يَزُوَّجُ فَانَّهُ أَغَضُ لَلبَصِر وَأَحْصَنُ لَلْفَرْجِ وَمَن الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَـ يَزُوَّجُ فَانَّهُ أَغَضُ لَلبَصِر وَأَحْصَنُ لَلْفَرْجِ وَمَن الشَّعَاعُ فَعَلَيْهُ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءُ

بالشب كَثْرَة النِّساء حَرْثُنا إبراهِيم بنُ مُوسَى أَخْبَرَنا هِشَامُ بنُ ١٤٧٤

لغة الجماع ثم قيل لعقد النكاح واختلفوا في المراد بها ههنا على قولين أحدهما أنه الجماع فتقديره من استطاع هنكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج والثاني أنه مؤن النكاح وسميت باسم مايلازمها أي من استطاع منكم النكاح والباعث على هذا التأويل أن العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدفع الشهوة . الجوهري : الباءة مثل الباعة لغة في المباءة ومنه سمى النكاح باء وباءة لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن منها كا يتبوأ من داره و (الوجاء) بكسر الواو وبالمدرض الحصيتين قيل عليه بالصوم اغراء غائب وهو من النوادر ولا تكاد العرب تغرى إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا وفيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه و نكاح الشابة فانها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب الى أن يعودها زوجها الاخلاق التي ترتضيها واستحباب الاسرار بمثله . قوله (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم وبالراء (ابن عمير) التيمي الكوفي و (عبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة ابن قيس النجعي و (الأسود) أخوه و (علقمة ابن قيس) عمه يعني دخلت مع أخي وعي و (أغض) بمعني الفاعل لا المفعول و (ميمونة) ابن قيس عمه يعني دخلت مع أخي وعي و (أغض) بمعني الفاعل لا المفعول و (ميمونة)

يُوسُفَ أَنَّ ابَن جُرْجِ أَخْ بَرَهُمْ قَالَ أَخْ بَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضْر نَا مَعَ ابنِ عَبَّاس جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسِ هَذِهِ زَوْجَةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تَزَعْزُعُوهَا وَلا تَزَلْزِلُوهَا وَارْفَقُوا فِأَنَّهُ كَانَ عَنْــَدَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْتُع كَانَ يَقْسُمُ لِثمَانَ وَلا يَقْسُمُ لِوَاحَدة صَرْبُ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فَى لَيْلَةِ وَاحْـِدَةً وَلَهُ تَسْعُ نِسُوة وقالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا حَدَّثُهُم عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْتُنَا عَلِيُّ بنُ الْحَكِمَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنا أَبُو عُوانَةً عَن رَقَبَةً عَنْ طَلْحَة اليامِيّ عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرِقالَ قالَ لي ابنُ عَبَّاس هَلْ

بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين و ﴿ سرف ﴾ بفتح المهملة وكسر الراء موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا و ﴿ النعش ﴾ سرير الميت و ﴿ الزعزعة ﴾ تحريك الشيء وعند النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته وكانت هي واحدة منهن حيئنذ ﴿ ولا يقسم لو احدة ﴾ وهي سو دة بنت زمعة العامرية و هبت نوبتها لعائشة . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع أى الحرث و ﴿ سعيد بن أبي عروبة ﴾ بفتح المهملة وضم الراء الحفيفة و بالموحدة و ﴿ خليفة ﴾ بفتح المعجمة و كسر اللام و بالفاء ابن خياط بالمعجمة و شدة التحتانية الملقب بشباب بالمعجمة و الموحدة ين و ﴿ العصفرى ﴾ بالمهملتين و بالفاء والراء و ﴿ على بن الحكم ﴾ بالمفتوحتين الأنصارى المروزى و ﴿ أبو عوانة ﴾ بتخفيف الواو وبالنون اسمه الوضاح و ﴿ رقبة ﴾ بفتح الراء والقاف والموحدة ابن مصقلة بالمهملة والقاف العبدى

تَرَوَّ جَتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَرَوَّ جِ فَانَّ جَيْرَ هَذِهِ الْأُهَّةَ أَكْمَثُرُها نِساءً

إل حَثْ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَملَ خَيْرًا لَتَوْوِ جِ امْرَاةً فَلَهُمَانَوَى صَرَّتُ يَحْنَى ١٠٥٠ ابْنُ قَرَعَة حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعيد عَنْ مُحَدَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثَ عَنْ عَلْمَة بْنِ وَقَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ رَضَى الله عَنْ عُمَّنَ لُكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلامُ فِيهِ سَمْلُ عَنِ النَّنِي النَّه عَمْ الله عَنْ الله المُعْ عَنْ الله عَلْ الله

و ﴿ طلحة بن مصرف ﴾ بلفظ فاعل التصريف اليامي بالتحتانية والميم . قوله ﴿ خير ﴾ فان قلت كيف يكون من هو أكثر نساء من آحاد هذه الأمة خيرا من الصحابة ثم الصحابي الذي هو أكثر نساء كيف يكون خيرا من الصديق قلت المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر من غيره و ﴿ الأمة ﴾ هي الجماعة أي خير هذه الجماعة الاسلامية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هم نساء لأن له تسعا و إنما قيد بهذه الجماعة لا نسليان عليه السلام كان أكثر زوجات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون معناه خير أمة محمد من هو أكثر نساء من غيره إذا تساو وافي سائر الفضائل أوله الخيرية من هذه الجهة لا مطلقا . قوله ﴿ لتزويج امرأة ﴾ أي بجعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعني التفعل و ﴿ يحيى بن قرعة ﴾ بالقاف والزاي والمهملة من مع الحديث في أول الجامع ﴿ باب تزويج وسكون اللام ابن وقاص بتشديد القاف و بالمهملة من مع الحديث في أول الجامع ﴿ باب تزويج المعسر ﴾ قوله ﴿ سهل ﴾ هو ابن سعد الساعدي . فان قلت : لم ماذكر الحديث الذي رواه في تزويج المعسر الذي معه القرآن في قصة المرأة التي جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزويج المعسر الذي معه القرآن في قصة المرأة التي جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزويج المعسر الذي معه القرآن في قصة المرأة التي جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

٧٥١ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَرْتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ تَنَى قَيْسُ عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نَسَاءٌ فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله الَّا نَسْتَخْصَى فَهَانَا عَنْ ذَلَكَ ا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا للَّهِ عَنْهَا للَّهُ عَنْهَا الظُّرْ أَيَّ زَوْجَتَّى شَنْتَ حَتَّى أَنْولَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْنُ بِنُ عَوْفَ صَرْبُنَ مُحَدَّدُ بِنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْد الطُّويل قَالَ سَمَعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكَ قَالَ قَدَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ فَآخَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ سَعْدُ بِنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيّ امْرَأْتَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بِارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمالكَ دُلُوْ نِي عَلَى السُّوقِ فَاتَّنَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنِ فَرَآهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـ ه وَسَـ لَّمَ بَعْدَ أَيَّام وَعَلَيْه وَضَرُّ منْ صُفْرَة فَقَالَ مَهِيمُ ياعَبْدَ

والحال أنه بشرطه بدليل أنه ذكره متقدما بورقة وسيذكره متأخراً بصفحة قلت لميذكره إما اكتفاء بما ذكره وإما لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة والله أعلم. قوله (محمد بن المثني) ضد المفرد فان قلت: ما وجه دلالته على الترجمة قلت حيث نهاهم عن الاستخصاء وهم محتاجون إلى نساء والحال انهم معسرون بدليل الحديث الذي بعده إذ قال فيه وليس لناشيء وكل مسلم لابد له من حفظ شيء من القرآن في تعين التزويج بما معهم من القرآن و حاصله أنه مختصر من الطويل. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (سعد بن الربيع) بفتح الراء ضد الحزيف و (الوضر) بفتح الواو والمعجمة و بالراء اللطخ من الخلوق ومن كل طيب له لون و (مهيم) بفتح الميم وانتحتانية و إسكان الهاء أي

الرَّ مْنِ فَقَالَ تَزَوَّ جْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلُمْ وَلَوْ بشاة

إِنْ الْهِيمُ بْنُ سَعْد أَخَبَرَنا ابْنُ شَهَابُ سَمَعَ سَعَيد بْنَ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ سَمْعْتُ سَعْد ابْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ سَمْعْتُ سَعْد ابْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمانَ بْنِ مَظْمُونِ النَّبَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمانَ بْنِ مَظْمُونَ النَّمْوَى النَّمْوَنِ النَّيْ وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدْرَدَّذَلِكَ يَعْنَى النَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُلُ لَا خُتَصَيْنا مَرْتُنا وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُ لَكَ لَا خُتَصَيْنا مَرْتُنا وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُلُ لَا خُتَصَيْنا مَرْتُنا وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُ لَلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى عُنْ الله عَلَى عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَلَى عَنْ الله عَلَى عَنْ الله عَلَى عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَلَى عَنْ الله عَلَى عَلَى

ما حالك وما شأنك ﴿ وماسقت اليها ﴾ أى أعطيتها ﴿ والنواة ﴾ اسم لحسة دراهم أى مقدار خسة دراهم وزنا من الذهب ومر الحديث أول البيع. قوله ﴿ عثمان بن مظعون ﴾ بسكون المعجمة وضم المهملة و ﴿ رد ﴾ أى نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء والاستمتاع بهن انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ولو أذن له فى الانقطاع عنهن وعن الملاذ لاختصينا وكان له أن يقول لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى الاختصاء أراده للبالغة أى لو أذن له المبالغة فى انتبتل حتى الاختصاء وكان التبتل فى شريعة النصارى فنهى الني صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد ويقال خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه واختصيت إذا فعلت ذلك بنفسك. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء و ﴿ بالثوب ﴾ أى به و بنحوه مما يتراضى ذلك بنفسك. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء و ﴿ بالثوب ﴾ أى به و بنحوه مما يتراضى

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْ ۚ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانا عْنَ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكُحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَّنُحَرَّمُوا طَيِّبات مأَأَحَلَ اللهُ لَـكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاُيحَبُّ الْمُعْتَدِينَ وقالَ أَصْبَغُ أُخْبِرَنِي ابْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ بِن يَزِيدَ عَن ابِن شهابِ عِنْ أَبِيسَلَمَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْــُهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي رَجُلُ شَابُّ وأَنَا أَخافُ على نَفْسِي الْعَنْتَ وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّ جِبِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلْكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُمثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُمثُلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ يِاأَبِا هُرِيرَةَ جَفَّ القَـلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقَ فَاخْتَصَ عَلَى ذَلْكَ أَوْذَرْ إِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَّاسَ لَعَائَشَةً لَمْ

به و ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة والموحدة وإسكان المهملة ﴿ ابن فرج ﴾ بالجيم القرشي و ﴿ العنت ﴾ الاثم والفجور والوقوع في أمر شاق واختص الأمر للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم وكلمة ﴿ على ﴾ هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلامك بأن الكل بتقدير الله تعالى وهذا ليس اذنا له في قطع العضو بل توبيخ ولوم على استئذانه في القطع من غير فائدة أي جميع الأمور مقدرة في الأزل فان شئت فاختص وإن شئت فاترك الاختصاء وفي بعضها فاختصر من الاختصار أي حذف المطولات من الكلام فقال القاضي البيضاوي معناه أن الاقتصار على التقدير والتسليم وتركه والأعراض عنه سواء فان ماقدر لك من خير أو شر فهو لامحالة لاقيك وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله وقال الطبيي أي اقتصر على ماذكرت لك وارض بقضاء الله أو ذر ما ذكر ته وامض لشأنك و اختص فيكون تهديداً وقال بعضهم معناه قد سبق في قضاء الله جميع ما يصدر

يَنكح النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَكَّ اغَيْرَكَ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَمْانَ عَن هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَلُوْ نَزَلْتَ وَادِّيا وفيه شَجَرَةٌ قَدْ أَكلَ منها وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلُ منها في أَيَّا كُنْتَ يُرْتَعُ بَعِيرَكَ قالَ في الَّذي لَمْ يُرْتَعْ مَنْهَا تَعْنَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ لَمْ يَلزُوَّج بِـكُراً غَيْرَهَا حَرْثُنَا عَبِيدُ بِنَ إِسَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَريتُك في الْمَنَام مَرَّ تَيْن إِذَا رَجُــلُ يُحملُك في سَرَقَة حَريرِ فَيَقُولُ هـنه أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشَفُهَا فَاذَا هِي أَنْتَ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عَنْدُ الله يُضه

الثَّيِّبَاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرِضْنَ

عنك ويلاقيك فاقتصر على ذلك فان الأمور مقدرة أو دعه ولا تخض فيه. قوله (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة مصغر الملكة القاضى على عهدابن زبير و (اسماعيل) بن عبد الله المشهور بابن أبي أو يس الاصبحي و أخوه عبد الحميد و (سليمان) هو ابن بلال و (يرتع) من باب الافعال وفيه تشبيه البكر بالشجرة التي لم يؤكل منها والثيب بالتي أكل منها . قوله (عبيد) مصغر العبد و (السرقة) بفتح المهملة والراء و بالقاف القطعة من الحرير وأصلها بالفارسية سره أي جيد فعربوه كاعرب استبرق و (يمضه) من الامضاء و هو الانفاذ و مرفى باب و فو د الانصار . قوله (أم حبيبة) ضد العدوة و اسمها رملة بنت أبي سفيان الاموى أم المؤمنين وقال شارح التراجم لما كان الخاطب العدوة و اسمها رملة بنت أبي سفيان الاموى أم المؤمنين وقال شارح التراجم لما كان الخاطب

الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدَ الله قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَرْوَة الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدَ الله قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَرْوَة فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعَيْرِ لَى قَطُوفَ فَلَحَقْنِي رَا كُبُّ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَيْرَة فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي كَأَجُود مَا أَنْتَ رَاء مِنَ الإبلِ فَاذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَديثَ عَهْد بِعُرُس قَالَ بِكُرًا أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَديثَ عَهْد بِعُرُس قَالَ بِكُرًا أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْلُ عَبْكَ قَالَ قَلْكَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَديثَ عَهْد بِعُرُس قَالَ بِكُرًا أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قُلْلُ عَبْكَ قَالَ فَلْمَا لَنْهُ خُولَ قَالَ أَمْهِ لُوا عَلَى الله عَنْهُ وَ تَسْتَحَدَّ المُغْيِيةُ مَرَّتُنَا أَنْ عَشَاءً لَكَى تَمْنَشَطَ الشَّعْتَةُ وَ تَسْتَحَدَّ المُغْيِيةُ مَرَّالًا أَمْ عَنْهُ مَا يَقُولُ عَلَى الله عَنْهُ الله وَمَى الله عَنْهُ مَا يَقُولُ عَلَى الله وَمَا لَيْهُ عَنْهُما يَقُولُ لَهُ وَلَا الله وَمَا لَيْهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ لُولَا لَيْلًا أَعْ وَلَا لَا عَلَى الله عَنْهُ مَنْ عَلْهِ وَاللَّه مَعْتُ عَابِرَ بْنَ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُما يَقُولُ لُ عَلَى الله عَنْهُ اللّه عَنْهُ الله وَمَى الله عَنْهُ مَا يَقُولُ لُهُ الله عَنْهُ مَا يَقُولُ لَا عُنْهُ مَا عَلَى الله عَنْهُ الله وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا عَلَى الله عَنْهُ الله وَلَا لَا عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله وَلَا الله عَنْهُ الله وَلَا اللله عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ الله اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ

تقوله لا تعرض أم حبيبة و سائر أزواجه و من طن بنات فهن ثيبات قطعافا ستنبط البخاري من لفظ بناتكن أنه صلى الله عليه و سلم تزوج الثيبات و (هشيم) مصغر الواسطى و (سيار) بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالراء ابن أبي سيار من في التيمم و (قطوف) أي بطيء و (راكب) أي رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و (العنزة) أقصر من الرمح وأطول من العصا . فان قلت تقدم في كتاب البيع في باب شراء الدواب أنه ضربه بمحجنه أي الصولجان قلت كان أحدطر فيه معوجا و الآخر فيه حديدا صدق الله ظان عليه و (راء) بلفظ الفاعل من الرؤية و (يعجلك) من الاعجال و (بكرا) منصوب بمقدر أي تزوجت وكذا (جارية) . قوله (ليلا) إنما فسره بالعشاء لئلاينافي ما تقدم في كتاب العمرة في باب لا يطرق أهله أنه صلى الله عليه و سلم نهي أن يطرق أهله ليلا و (الشعثة) أي منتشرة الشعر مغبرة الرأس و (تستحد) أي تستعمل الحديد في إزالة الشعر و (المغيبة) من أغابت المرأة إذا الشعر مغبرة الرأس و (تستحد) أي تستعمل الحديد في إزالة الشعر و (المغيبة) من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مغيبة . قوله (محارب) بكسر الراء ضدالمصالح ابن دثار ضدالشعار السدوسي بفتح غاب غاب زوجها فهي مغيبة . قوله (محارب) بكسر الراء ضدالمصالح ابن دثار ضدالشعار السدوسي بفتح

تَزُوَّجْتُ فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ مَرُو ثَيِّاً فَقَالَ مَالَكَ وَلَلْعَذَارَى وَلِعابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرُو بْنِ دِينارِ فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً فَقَالَ عَمْرُو شَيْا فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً فَقَالَ عَمْرُو شَيْاً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا شَعْفَتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ جارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ

اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَرِاكُ عَنْ عُرُوجَ الصّغارِ مِنَ الكِبَارِ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنا ١٧٦٠ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَرِاكُ عَنْ عُرُوةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عائشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي في دينِ الله وَكتابِه وَهِي لِي حَلالْ

إِلَى مَنْ يَنْكُمُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَما يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ إِلَى مَنْ يَنْكُمُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَما يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرٍ إِيجابٍ مَرْثَنَا أَبُو الْهَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَـدَّ ثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ

المهملة الأولى وضم الثانية و ﴿العذارى﴾ جمع العذرى وهي البكر و ﴿اللعابِ ﴾ مصدر بمعنى الملاعبة . قوله ﴿يزيد ﴾ من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة و ﴿عراك ﴾ بكسر المهملة و بالراء ابن مالك الغفارى و ﴿عروة ﴾ ابن الزبير تابعي فالحديث مرسل و ﴿كتابه ﴾ أى في قوله تعالى ﴿إنما المؤمنون إخوة » فان قلت ليس فيه بيان الترجمة قلت صغرعائشة و كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومان لا حاجة الى بيانه . قوله ﴿ تنكح ﴾ بفتح التاء و ﴿ النطف ﴾ جمع النطفة وهو إشارة الى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأراد البخارى أن الأمر النطفة وهو إشارة الى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأراد البخارى أن الأمر

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ قَالَ خَيْرُ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَاءً قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَأَرَّعَاهُ عَلَى فَلَا فِي صَغَرَهِ وَأَرَّعَاهُ عَلَى فَلَا فِي صَغَرَهِ وَأَرَّعَاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرَّعَاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرَّعْاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرَّعْاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَاللّهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرَّعْاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَاللّهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرّعَاهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرَهِ وَالرّعَاهُ عَلَى وَلَوْ عَنْ اللّهِ فَلْ مَا عَلَى مَا عَلَهُ عَلَى عَلَيْ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَد فَى صَغَرَهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَامُ عَلَى وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى وَلَوْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى

ع با حَدُّنَا مَدُّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِح الْمَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُلُمُ الْمُعُلِمُ الْم

للندب لا للايجاب. قوله ﴿ ركبن الابل ﴾ كناية عن العرب و ﴿ أحناه ﴾ أى أشفقه و الحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج فانتزوجت فليست بحانية و ﴿ ذات يده ﴾ أى ماله المضاف اليه أى خير نساء العرب القرشيات الصالحات الحانيات الراغبات وفيه فضيلة الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم ومراعاة حق الزوج فى ماله والامانة فيه و تدبيره فى النفقة وغيرها. فإن قلت القياس أن يقال صالحة بتاء التأنيث وأن يقال أحناهن بالجمع قلت تذكيره إما باعتبار لفظ الحير أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذى كذا فهو بالنظر الى لفظ الصالح واما بقصد الجنس. فإن قلت كيف يكون خيرا من غيرهن مطلقا قلت خروج مثل عائشة رضى الله تعالى عنها عنه هو بدليل آخر فلا يلزم تفضيلهن عليها أو المراد القرشيات كلهن شأنهن الحنو والرعاية والحيرية من جهة لا يلزم الخيرية على الاطلاق. وقال النووى: معنى أحناه أحناهن ومعنى خيرا أى من خير كا يقال أحسنتم كذا أى من أحسنهم أو أحسن من هنالك ﴿ باب اتخاذ السرارى ﴾ بتكون الميم و بالمهملة و بالنون مر مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء و تخفيفها و ﴿ صالح الهمدانى ﴾ بسكون الميم و بالمهملة و بالنون مر مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء و تخفيفها و ﴿ صالح الهمدانى ﴾ بسكون الميم و بالمهملة و بالنون مر مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء و تخفيفها و ﴿ صالح الهمدانى ﴾ بسكون الميم و بالمهملة و بالنون مر مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء و تخفيفها و ﴿ صالح الهمدانى ﴾ بسكون الميم و بالمهملة و بالنون مر مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء و تخفيفها و ﴿ صالح الهمدانى ﴾ بسكون الميم و بالمهملة و بالنون من مع الحديث ولطائفه و الميم و بالمهملة و بالنون من مع الحديث ولطائفه و الميم و بالمهمد و بالمه

فى كتاب العلم فى باب تعليم الرجل امرأته و ﴿ الوليدة ﴾ الأمة و ﴿ بغير شيء ﴾ أى مجانا بلاأجرة وارتحال فى طلبه وقد كانوا يرحلون المدينة فى أقل من ذلك . قوله ﴿ أبو بكر ﴾ قيل اسمه سعيدوقيل سالم ابن عياش بتشديد التحتانية و باعجام الشين القارى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان و ﴿ أبو موسى ﴾ عبد الله ابن قيس الأشعرى وهو مسلسل بالكنى وفى بعضها عن أبى بردة عن أبى موسى وهو سهوإذ أبو بردة هو ابن أبو موسى وفى هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها و معناهما و احد . قوله ﴿ سعيد ﴾ ابن عيسى ﴿ ابن تليد ﴾ بفتح المجملة والزاى و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ سليمان ﴾ ابن حرب صد الصلح الأولى ابن حازم بالمهملة والزاى و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ سليمان ﴾ ابن حرب صد الصلح فى بعضها فى هذه الطريقة عوض محمد مجاهد و محمد هو أكثر وأصح . قوله ﴿ ثلاث كذبات ﴾ ثنتان منها فى ذات الله وهو ما قال انى سقيم وقال «بل فعله كبيرهم» والثالث فى حق سارة هذه أختى من فى كتاب الأنبياء فى قصة إبراهيم عليه السلام . قوله ﴿ جبار ﴾ ملك حران بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون و ﴿ سارة ﴾ بالمهملة و تخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث

السَّافِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَالُكَ أُمُّكُمْ يَابَنِي مَاء السَّمَاء وَثَنَّ وَتَعَلَّمُ وَيَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اقَامَ النَّيُ تُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ بَصَفَيَّة بِنْتَ حُيَّ فَدَعَوْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ بِصَفَيَّة بِنْتَ حُيَّ فَدَعَوْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ بِصَفَيَّة بِنْتَ حُيَّ فَدَعَوْتُ المُسْلَمِينَ إِلَى وَلِيمَتِه فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرِ وَلَا لَحْمُ أُمْ بِالْأَنْطَاعِ فَالَّقَ فِيهامِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّمْ وَالْأَقْطَ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ المُسْلَمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْهَا وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْنَهَا الْمُعْمَى مِنْ أُمُهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ

٢٧٦٦ مِ مَنْ جَعَلَ عَتْقَ الأَمَة صَدَاقَهَا صَرْتُنَا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيد حَدَّتَنَا

تقدم فى كتاب البيع فى شراء المملوك من الحربى وهبته وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ و تصلى وقالت اللهم ان كنت آمنت بكو برسو لكوأحصنت فرجى إلا على زوجى فلاتسلط على هذا الكافر فقط حتى ركض برجله فقال ارجعوها لابراهيم وأعطوها آجر فرجعت الى إبراهيم معها وقالت كف الله يد الكافر وأعطانى خادما يعنى هاجر جارية قبطية وفى بعضها آجر بالهمز بدل الهاء و ﴿ بنوماء السماء ﴾ هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من ذله وسموا به لانهم سكان البوادى وأكثر مياههم من المطر. قوله ﴿ صفية بنت حيى ﴾ بضم المهملة وفتح التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر فى غزوة خيبر. قال شارح التراجم: مطابقة الترجمة من حديث إبراهيم لا يظهر من هذا الطريق بل من طريق آخر صرح فيه ان سارة أملكته إياها وأنه أولدها واكتنى بالإشارة الى أصل الحديث كعادته فى أمثال ذلك وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه

حَمَّا ذُعَنْ ثَابِتِ وَشُعَيْبِ بِنِ الْخَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفَيَّةَ وَجَعَلَ عَنْقَهَا صَدَاقَهَا المَّ تَزُوجِ المُعْسِرِ لَقُولِهِ تَعَالَى إِنْ يَـكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله حَدَّثُنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بن سَعْد السَّاعِديِّ قَالَ جَاءَت امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يارَسُولَ الله جَنْتُ أُهَبُ لَكَ نَفْسَى قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيها وصَوَّ بَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ رَأْسَـهُ فَلَكَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَـيًّا جَلَسَتْ فَقَـامَ رَجَـلَّ منْ أَصِحابِهِ فَقَــالَ يَارَسُــولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بهــا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيها فَقَــالَ وَهَـلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قَالَ لا والله يارَسُـوَل الله فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلَكَ

لم يكن جائزا لماشك الصحابة فيها هل هي زوجة أم سرية. قوله ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ابن أسلم البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى و ﴿ شعيب ﴾ ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الوحدة الأولى البصرى. فإن قلت كيف صح النكاح بجعل ثمنها صداقها قلت اما أن يكون ذلك من خصائصه واما أنه أعتقها تبرعا شم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيها بعد وقال الامام أحمد بظاهره و مر مباحثه في أوائل كتاب الصلاة. قوله ﴿ عبد العريز ﴾ ابن أبي حازم بالمهملة والزاي و ﴿ صعد ﴾ أي رفع و ﴿ صوبه ﴾ أي خفضه و الظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك و سبق قريبا في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث ﴿ الاكفاء ﴾ جمع الكفء وهو المثل و النظير

فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَالله مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَالله يَارَسُولَ الله وَلا خَاتَمًا مِنْ حَديد وَلكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بَازَارِكَ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَ مَ مَا تَصْنَعُ بَازَارِكَ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بَازَارِكَ وَلَا لَهُ مَا يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ مَا يَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بَازَارِكَ وَلَيْ لَيْسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًا فَأَمَ بِهِ وَنَدَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًا فَأَمَ بِهِ فَدَعَى فَلَكَ مَنْ القُرْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولَا عَلَيْ فَلَا مَعَى سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَمْ فَلَا مَعَى شُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَمْ فَلَا مَعَى شُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَمْ فَلَا مَعْ فَلَكَ مَنَ القُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَا لَكُمْ بَهِ عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَونُهُ هُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْيكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكُمْ مَنَ القُرْآنِ عَلَى مَنَ القُرْآنَ عَلَى مَنَ القُرْآنَ عَلَى مَنَ القُرْآنَ عَلَى مَنَ القُرْآنَ فَالَ مَعَى مُولَدُ فَقَدْ مَلَكُمْ مَنَ القُرْآنَ

مَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ

و ﴿ أَبُو حَذَيْفَةً ﴾ مصغر الحذفة بالمهملة فالمعجمة والفاء اسمه مهشم أو هشيم أو هاشم ابن عتبة بضم

2 171

تَبَنَّى سَالًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَهُوَ مَوْلً لِامْ َأَةً مِنَ الأَنْصَارِكَمَا تَبَنَّى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّ رَجُلاً فِي الجاهليَّة دَعاهُ النَّاسُ إِلَيْهُ وَوَرِثَ مِنْ مِيراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ادْعُوهُمْ لآبائهمْ إِلَى قَوْلِه وَمُواليكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبائهمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبُّكَانَ مَوْلًى وَأَخًافِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُبْنُتُ سَهِيْل بْن عَمْرُو القُّرَشِّي ثُمَّ العامريُّ وَهُيَامْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله انَّا كُنَّا نَرَى سَالًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فيه ماقَدْ عَلَيْتَ فَذَكَرَ الحَديثَ حَرْثُ عَبَيْدُ بنُ إِسْماعيلَ حِدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هشَام عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى

المهملة وإسكان الفوقانية ﴿ ابن ربيعة ﴾ بفتح الراء ابن عبدشمس القرشي و ﴿ سالما ﴾ هو ابن معقل بفتح الميم وكسر القاف الاصطخرى مملوك امرأة من الانصار اسمها ثبيتة بضم المثلثةوفتح الموحدة وإسكان التحتانية وبالفوقانية وقيل عمرة وقيل سلمي بنت يعار بالتحتانيةوالمهملة والراءالانصارية فأعتقته فانقطع الى زوجها أبي حذيفة فتبناه أي اتخذه ابنا فنسب اليه فلما نزل «ادعوهم لآبائهم» قيل له سالم مولى أبى حذيفة وأنكحه ابنة أخيه هند وقال في الاستيعاب اسمها فاطمة بنت الوليد بفتح الواو ابن عتبة بالضم وسكون الفوقانية و ﴿ سهلة بنت سهيل ﴾ مصغر ابن عمرو القرشي وهي أيضا امرأة أبي حذيفةضرة المعتقة وهذه قرشية وتلك أنصارية و (ما قدعلمت ، هو «ادعو هم لآبائهم »وذكر الحديث وهو أنها قالت يارسول الله ان سالما بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل عليناو انى أغن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً فقال أرضعية تحرمي عليه ويذهب مافي نفسه فأرضعته فذهب الذي في نفسه قالوا هذا كان من خصائصه . القاضي عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وغير التقاء بشرتيهما ويحتمل أنه عني عن مسه للحاجة كاخص بالرضاعة مع الكبر. قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغرا

الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى ضَبَاعَة بِنْت الزَّبِير فَقَالَ لَهَا لَعَلَاَ الَّهُمَّ عَلِي حَيْث حَبِسْتَنِي لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَة فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاشْتَرطِي قُولِي اللَّهُمَّ عَلِي حَيْث حَبِسْتَنِي لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَة فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاشْتَرطِي قُولِي اللَّهُمَّ عَلِي حَيْث حَبِسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ المَقْدَاد بْنِ الأَسْوَد صَرَعْ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَن عُبِيدُ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَن عُبِيدُ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَن عُبِيدُ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا عَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُو يَنْ وَرَضَى الله عَنه عَن النَّبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ تُنكَمُ المَراقَةُ لِأَرْبَعِ لَمَاهَا وَلَحْسَبَهَا وَجَمَاهَا وَلَدينَمَا فَاظْفَرُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ تُنكَمُ المَراقَةُ لِأَرْبَعِ لَمَاهَا وَلَحَسَبَهَا وَجَمَاهَا وَلَدينِمَا فَاظْفَرْ فَرَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ تُنكَمُ المَرَاقَةُ لِأَرْبَعِ لَمَاهَا وَلَحْسَبَهَا وَجَمَاهَا وَلَدينِمَا فَاظْفَرْ بِعَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ تُنكَمُ المَراقَةُ لِأَرْبَعِ لَمَاهَا وَلَحْسَبَهَا وَجَمَاهَا وَلَدينِمَا فَاظْفَرْ بِعَ لِمَالَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْه عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْه عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمَا وَلَوْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى ال

و ﴿ ضباعة ﴾ بضم المعجمة وخفة الموحدة وبالمهملة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمي و ﴿ ماأجد ني ﴾ أي ماأجد نفسي وكون الفاعل و المفعول ضيرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب و اشترطي أنك حيث عجزت عن الاتيان بالمناسك و انحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت عن الاحرام وقولى اللهم مكان تحللي عن الاحرام مكان حبستني فيه عن النسك بعد المرض . الخطابي : فيه دليل على أن المرض لا يقع به الاحلال ولوكان يقيع به لما احتاجت اليهذا الشرط وهذا بخلاف الاحصار بالعدو المانع وقيل كان هذا من خصائص ضباعة وفيه أن المحصر يحل حيث يحبس و ينحر بدنه هناك حلاكان أو حرما . قوله ﴿ المقداد ﴾ بكسر الميم وإسكان القاف و بالمهملتين ابن عرو الهراني بالموحدة والراء و يعرف بابن الاسود ضد الا ييض لتبينه له . فان قلت ما وجه مطابقته للترجمة قلت سالم عجي وهند قر شية وضباعة هاشمية و المقداد بهراني لكنهما أكفاء بحسب الاسلام . قوله ﴿ سعيد ﴾ هو المقبري و ﴿ الحسب ﴾ ما يعده الائين من مفاخر آبائه . القاضي البيضاوي : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء لاحدي الأربع و اللائق بأرباب الديانات وذوي المروءات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لاسيا فيما يدوم أمن وذلك اختاره الرسول صلي الله عليه وسلم الدين مطمح نظرهم في كل شيء لاسيا فيما يدوم أمن وذلك اختاره الرسول صلي الله عليه وسلم باكفو أبلغه فأمن بالظفر الذي هو غاية البغية . قوله ﴿ فاظفر ﴾ جزاء شرط محذوف أي إذا تحققت بفضيلتها فاظفر أيها المسترشد بها فانها بها تكسب منافع الدارين و ﴿ تربت يداك ﴾ دعاء في أصله الاأن العرب تستعمله اللانكار و التعجب و التعظيم و الحث على الشيء وهذا هو المراد به ههناو فيه أصله الاأن العرب تستعمله اللانكار و التعجب و التعظيم و الحث على الشيء وهذا هو المراد به ههناو فيه أصله الاأن العرب تستعمله اللازي المهم و والمناه على المناه على المهم و في المهم المهم و المهم المهم و في المناه المسترشد على الله على المهم و في المناه و المراد به ههناو فيه أسلم المهم و في المهم المناه و المهم و المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم و في المهم و في المهم و في المهم المهم المهم المهم و المهم المهم و المهم و المهم و المهم و المهم و المهم و المهم المهم و المهم

أَبِيـه عَرِثْ سَهْل قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُول الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَمَ فَقَالَ مَا تَقُو لُوْنَ فِي هٰذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنكَحَ وَ إِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مَنْ فُقَرَاء المُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُو لُونَ في لْهِ ذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنكَّحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَ ذَا خَيْرٌ مَنْ مَلْ الأَرْض

بالمَّنْ فَاء فِي المَال وَتَزُوجِ الْمُقلِّ المُثْرِيَةَ حَرَثَى يَحْيِينُ بُكَيْر حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابن شَهَابِ قَالَ أَخْبِرَنِي عُرُوةً أَنَّهُ سَأَلَ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ يَاابْنَ أُخْتَى هٰذَه اليَتيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيَّا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقَصَ صَدَاقَهَا فَهُو ا

الترغيب على صحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم قال محيى السنة: هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم لا أب لك ولم يريدوا وقوع الأمر وقيل قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين الى ذوات المال ونحوها أى تربت يداك ان لم تفعل ما أمرت به قوله ﴿ إبراهيم بن حمزة ﴾ بالزاى و ﴿ عبد العزيز بن أبي حازم ﴾ بالمهملة والزاى و ﴿ حرى ﴾ أى جدیر و ﴿ یشفع ﴾ بالتشدید أی تقبل شفاعته و ﴿ مل ، ﴾ بكسر المیم و ﴿ مثل ﴾ بالجر والنصب فان قلت كيفكان ذلك قلت انكان الأولكافرا فوجهه ظاهر وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى . قوله ﴿ المقل ﴾ أى المفتقر و ﴿ المثرية ﴾ أى الكثيرة المـــال يقال

« ۱۰ – کرمانی – ۱۹ »

غَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِنْ كَالِ الصَّدَاقِ وَأُمْرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِواهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّـاسُ, وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ بَعْدَ ذٰلكَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاء إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ الله كُمْ أَنَّ اليَتيمَة إِذًا كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمَال رَغُبُوا فِي نِـكَاحِهَا وَنَسْبِهَا فِي إِثْمَالِ الصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قلَّة المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأُخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاء قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُحُوهَا إِذَا رَغْبُوا فيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى في الصَّدَاق ا بَ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةَ وَقُولِهِ تَعَالَى إِنَّا مِنْ أَزْوَا جَكُمْ وَأَوْ لَادُكُمْ عَدُوًا لَكُمْ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالكُ عَن ابن شهَابِعَنْ حَمْزَةَ وَسَالم ابْنَى عَبْد الله بْن عُمْرَ عَنْ عَبْد الله بْن عُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

أثرى الرجل إذا كثر ماله و (الحجر) بكسر الحاء و فتحهاو (رغب فيها) إذا مال اليها ورغب عنها إذا أعرض عنها ولم يردها. قوله (حمزة) بالمهملة والزاى، والواو (فالشوم) أصلها همزة لكن هجر الأصل و (شؤم الدار) ضيقها وسوء جوارها و (شؤم الفرس) أى لا ينزى عليها وجماحها ونحوه و (شؤم المرأة) عقمها وغلاء مهرها وشؤم خلقها والغرض منه الارشاد الى مفارقتها لا الطيرة المنهى عنها. الخطابى: هذه الأشياء ليس لها فى نفسها فعل و تأثير و إنما ذلك بمشيئة الله

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي المَرْأَةُ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ صَرْبُنَا مُحَدَّدُ بنُ مُنْهَال

حَدَّ ثَنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ حَدَّ ثَنا عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدُ الْعَسْقَلا فِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ 
ذَكَرُ وَا الشَّوْمَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله بْنُ يُوسُفَ ٤٧٧٥ أَنَّ وَالْفَرَسِ صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ٤٧٧٥ أَنْ مَا اللهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَكُ ثُنُ الله عَنْ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَكُ ثُنُ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعْ فَنْ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعْ فَيْ الله عَنْ الله عَنْ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعُثُ ثُو الله عَنْ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعُثُ ثُوالًا مِنَ النِّسَاء الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعُثُ ثَا الله عَنْ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَاقُ عَنْ الله عَنْ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَعْ الله عَنْ الله عَنْ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ مَا تَرَعُ فَيْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قالَ مَا تَرَعُ فَيْ الله عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ الله الله عَنْ النَّهُ عَنْ الله عَنْ النِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ الله عَلْمَ الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْهُ عَلْمُ الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ الل

ا الْحَرَّة تَحْتَ العَبْدِ مِرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ ٧٧٧

سبحانه و تعالى و قضائه فالاضافة اليها إضافة الى محالها و حصت هذه الثلاثة بالذكر لانها أعم الأشياء التى تقتنيها الناس و م فى كتاب الجهاد فى باب شؤم الفرس. قوله ﴿ محمد بن منهال ﴾ بكسر الميم و إسكان النون و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ إبن زريع ﴾ مصغر الزرع و ﴿ عمرو بن محمد ﴾ بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلانى بفتح المهملة الأولى و تسكين الثانية و بالقاف المفتوحة و ﴿ أبو عثمان ﴾ عبد الرحن النهدى بفتح النون و إسكان الهاء و بالمهملة . قوله ﴿ أضر ﴾ وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين وغالبا يرغب زوجها عن طلب الدين وأى فساد أضر من ذلك وأنه تعالى قدمها فى آية الشهوات على سائر الانواع التى جعلهن نفس الشهوة حيثقال ﴿ زين للناس حب الشهوات الآية ﴾ ﴿ باب الحرة تحت العبد ﴾ قوله ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء ابن أبى عبدالرحمن المشهور الشهوات الآية ﴾

عن ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحْن عن القاسم بن مُحَدّد عن عائشة رضى الله عَلَيْه قالَت كَانَ في بَرِيرَة ثَلاثُ سُنَن عَتَقَتْ خُيرَتْ وقالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الوَلا عُلَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الوَلا عُلَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الوَلا عُلَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الوَلا عُلَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الوَلا عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَبْ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَبْ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَبْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَلَنَا هَدِيَّةُ وَلَنَا هَدِيَّةً عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَتَا كُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُو عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَا هُو عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَا هُو عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَا هُو عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الله وَلَوْلَوْلُولُهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

بِ الْمَاتُ لَا يَتَزَوَّ جُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ وَوَوْلِهُ جَلَّ وَقَالَ عَلَيْ مِنْ الْحُسَدِيْنِ عَلَيْهِما السَّلامُ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أُولِى أَجْنَحَة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ مَرْتَنَ فَا وَرُباعَ مَرْتَنَ الْحَدَامَة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ مَرْتَنَ الْمُ

EVVA

بربيعة الرأى و ﴿ بريدة ﴾ بفتح الموحدة وكسر الراء الا و لو جارية اشترتها عائشة فاعتقتها و ﴿ سنن ﴾ أى طرق يعنى أحكاما شرعية وفى حديثها أحكام كثيرة و فوائد غزيرة صنفوا فيها كتبا و مربعضها فى الكتابة و ذكر الثلاث لا ينفى الزائد. قوله ﴿ برمة ﴾ قال المالكي فى الشواهد لا يمنع الابتداء بها فائدة ومن محصلاتها الاعتباد على واو الحال نحو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار وقال تعالى «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ». قوله ﴿ صدقة ﴾ الفرق بينهما وبين الهدية أنها اعطاء لثواب الآخرة والهدية اعطاء لاكرام المنقول اليه والسنن الثلاث أو لها أن الا مة التي تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار فى فسخ نكاحها والثانية أن ولاء العتيق لمعتقه لا لخيره وان اشترط أن يكون للغير والثالثة أن الصدقة بعد القبض صارت ملكا للقابض فلها حكم سائر المملكات وبطل عنها حكم الصدقة . فان قلت أين فى الحديث أن زوجها و اسمه مغيث بلفظ فاعل الاغاثة بالمعجمة والمثلثة كان عبدا قلت لماكان ذلك معلوما من طرقه الا خر

مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةً وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لا تُقْسَطُوا فَي اليَتَامَى قَالَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ عَنْدَ الرَّجُلِ وَهُو وَلِيُّهَا فَيَتَزُوَّ جُهَا عَلَى مَالْهَا وَيُسيءُ صُحْبَتُهَا وَلاَ يَعْدِدُلُ فِي مَالْهَا فَلْيَـتَزُوَّجُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النّسَاءِ سَوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ

بات وأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعَنَـ كُمْ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

النَّسَبِ صَرَّعُ الْسَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ ٤٧٧٩ بنت عَبْد الرَّ حَمْنِ أَنْ عَائَشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمْعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأَذْنُ وَسَوَلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمْعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأَذْنُ وَى يَيْتُكَ فَقَالَ فَي يَيْتُكَ فَقَالَ فَي يَيْتُكَ فَقَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لَعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لَعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَكُلْنُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانُ فَعَمْ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِسَة لُوْ اللهُ لَا لَا عَمْ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةً لَوْ عَلَى اللهُ لَا عَمْ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَة لُوْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَلَيْهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ جَالِهِ بْنِ زَيْد عَنِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اعتمد عليه . قوله ﴿ أو ثلاث ﴾ يعنى الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان و ﴿ عبد الله بن أبى بكر ﴾ بن محمد بن عمر و بن حزم بالمهملة و الزاى الا نصارى و ﴿ عمرة ﴾ بفتح المهملة و ﴿ جابر بن زيد ﴾ هو أبو الشعثاء بالمعجمة و المهملة و المثلثة و المد الازدى

أَنِي عَبَّاسِ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَرَوَّجُ ابْنَهَ حَمْزَةَ قَالَ انَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ زَيْدِ مَثْلَهُ مِرَّ عَلَيْ الْحَبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنَى ابْنَ الْفِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُودُةً بْنُ الزُّيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَيِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَيِي سُفْيانَ عُولَةً عُرْتُهُ أَنَّ أَمُّ حَبِيبَة بِنْتَ أَيِي سُفْيانَ فَقَالَ أَوْ يُحِبِينَ عُرُورَةً إِنَّ اللَّهُ اللهُ انْكُمْ أَنْحَالَةُ وَأَحْبَى بَنْتَ أَيِي سُفَيانَ فَقَالَ أَوْ يُحِبِينَ اللهُ عَلْكُ فَقَالَ أَوْ يُعِبِينَ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْكَ فَقُالَ لَوْ اللهِ الْكَ عَلْمُ اللهُ الْكَ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنَى فَى خَيْرِ أَخْتَى فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِللهِ الْكَوْدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ أَنَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ أَنَّهُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لِيْتُ أَمْ سَلَهُ قَالُتُ لَا عَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ بِنْتَ أُمِ سَلَمَةً قَالَ لِيْتَ أُمْ سَلَمَةً قَالَ لَوْ أَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله ﴿ ابنة أخى ﴾ لأن ثويبة مصغر اثبوبة بالمثلثة والواو والموحدة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماكانت أرضعت حمزة رضى الله عنه . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة ابن عمر الزهراني بفتح الزاى وإسكان الهاءو بالزاءو بالنون و ﴿ الحبكم ﴾ بالمفتوحتين و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام و ﴿ أم حبيبة ﴾ ضد العدوة رملة الأموية و ﴿ مخلية ﴾ بلفظ فاعل الاخلاء متعديا و لازما من أخليت بمعنى خلوت من الضرة وفى بعضها بلفظ المفعول من الخلا و ﴿ خير ﴾ أى محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتضمنة لسعادات الدارين واسم هذه الأخت عزة بفتح المهملة وشدة الزاى و لا يحل لأنه جمع بين الأختين وهذا كان قبل علمها بالحرمة أو ظنت أن جوازه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه مخالف لاحكام أنكحة الأمة و ﴿ أم سلمة ﴾ المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنتها هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنتها هي ربيبة رسول الله على الله عليه وسلم و المها حرام على بسببين كونها ربيبتي

فى حَجْرى ماحَلَّتْ لَى إِنَّهَا لَا بَنَهُ أَخِى مِنَ الرَّضاعَة أَرْضَعَتْنِي وَأَبًا سَلَمَة أُو يَبَةُ مُولاةٌ لُو يَبَةُ مُولاةٌ لُو يَبَةً مُولاةٌ لُو يَبَةً مَولاةٌ لُأَ بِي هَبَ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَا تَكُنَّ وَلا أَخُواتَكُنَّ قَالَ عُرُوةٌ وَ ثُو يَبَةً مَولاةٌ لأَبِي هَبَ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَا تَكُنَّ وَلا أَخُواتَكُنَّ قَالَ عُرُوةٌ وَ ثُو يَبَةً مَولاةٌ لأَبِي هَبَ كُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَدَّ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا أَبُو هَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَدَ الْقَيْتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وكونها بنت أخى الرضاعي لأن أباها يعني أبا سلمة أرضعته ثويبة التي أرضعت رسولالله صلى الله عليه وسلم. فان قلت الربيبة مطلقا حرام سواء كانت في حجر الزوج أم لا قلت التقييد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن لمفهومه اعتبار فلا يقصر الحكم عليه . قوله و ﴿ ثُويبَةٍ ﴾ مصغر الثوبة بالمثلثة والواو وكانت أمة لأبى لهب فاعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أرضعت حمزة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بعده واختلف فى إسلامها و ﴿أَرَى﴾ بصيغة مجهول ماضي الأفعال يعني رأى بعض أهله أبا لهب في المنام على ﴿ شر حيبة ﴾ أي على أسو إ حالة يقال مات الرجل بحيبة سوء أى بحالة رديئة و ﴿ سقيت ﴾ بلفظ مالم يسم فاعله وقالوا هذه إشارةالىالنقرةالتي بين الابهام والمسبحة وفى بعض الروايات أنه قال مارأيت بعدكم روحا غير انى سقيت فى هذه بعتتى ثويبة وأشار الىالنقرةالتي بين الابهام والسبابة ولفظ (عتاقتي) بفتحالعين. فان قلت معناه التخلص من الرقبة فالصحيح أن يقال باعتاقي قلت قال صاحب المحكم يقال حلف بالعتاق ويحتمل أن يكون ثويبة بدلا من الابدال. فإن قلت فيه دلالة على أن الكافر ينفعه العمل الصالح وقدقال تعالى «فجعلناه هباء منثورا» قلت لا إذ الرؤيا ليس بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالحوالخبر الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف العذاب. قال الامام البيهتي ما ورد في بطلان خيرات الكفار معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار وادخال الجنة لكن يخفف عنهم عذابهم الذي يستوجبونه على جنايات ارتكبوها سوى الكفر بما عمل من الخيرات والقاضي عياض: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولايثابون

الْكَبِينَ كَاملَيْنِ لَمَنْ قَالَ لَارَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لَقُوْلِهِ تَعَالَى حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ قَلْيلِ الرَّضَاعِ وَكَثيرِهِ صَرَّتُنَا البُّو الوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَيهِ عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْها مَنْ مَسْرُ وق عَنْ عائشَة رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَعَنْدَها رَجُلُ فَعَائشَة رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَعَنْدَها رَجُلُ فَعَالَتْ الرَّضَاعَةُ كَانَةُ لَكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اخْوانُكُنَّ فَالَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ الل

عليها بنعيم و لا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشدعذا با من بعض بحسب جرائمهم . قوله ﴿أبو الوليد﴾ بفتح الواو وكسر اللام هشام بن عبدالملك و ﴿الأشعث﴾ بفتح الهمزة وإسكان المعجمة و بالمثلثة ابن أبى الشعثاء بمدودا والأخ والأخت هما أفعل فعلا ﴿المحارب ﴾ بلفظ فاعل ضد المصالحة. قوله ﴿المجاعة ﴾ أى الجوع يعنى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة فى الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن و ينبت لحمه بعد ذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أو لادها وهذا أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا ، مذهب البخارى أن الحرمة تثبت برضعة واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرح فى الترجمة به وقال الشافعى : وكذا المصة و المصتان لا يسد الجوع و إنما يحرم إذا كان فى الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدر ته الشريعة يعنى خمسا أى لابد من اعتبار الزمان و المقدار فهذا الحديث بما احتج به الخصمان لطر فى النقيض . قوله ﴿أفلح المهمة و اللام و سكون الفاء و بالمهملة ﴿أخو أبى القعيس ﴾ بضم القاف وفتح المهملة و إسكان المنتانية و بالمهملة . فان قلت ليس هذا العم هو الذى قالت عائشة فى حقه لو كان فلان حيا لدخل التحتانية و بالمهملة . فان قلت ليس هذا العم هو الذى قالت عائشة فى حقه لو كان فلان حيا لدخل

شِهِ اب عَنْ عُرُوَّةً بِنِ الزُّبِيرُ عَنْ عَائَشَةً أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذُنُ

عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَة بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجابُفَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَسَّا جاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرِ نِي أَنْ آذَنَ لَهُ المُ اللهُ عَلَى بن عَبد الله حَدَّثَنا اسْماعيلُ بن عَبد الله حَدَّثَنا اسْماعيلُ بن أبراهيم أَخْبَرَنا أَيُّوبُ عَنْ عَبْد الله بن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبِيدُ بن أَبِي مَريمَ عَنْ عُقْبَةً بِنِ الحارثِ قَالَ وَقُدْ سَمْعُتُهُ مِنْ عُقْبَةً لَكُنَّي كَدِيثُ عُبَيْدً أَحْفَظُ قالَ تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً كَفِاءَتْنَا امْرَأَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُ كُمَّا فَأَتَيْتُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلانَهُ بِنْتَ فُلانَ خِلَاءُتنا امْرَأَةُ سُوداء فَقالَتْ لى انِّي قَدْ أَرْضَعْتُـكُما وَهُيَ كَاذَبَهُ فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مَنْ قَبَلِ وَجْهِهُ قُلْتُ انَّهَا كَاذَبَةُ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْ كُلَّادَعْهَا عَنْكُو أَشْارَ اسْمَاعِيلُ باصْبَعْيه السَّبابَة والوُسْطَى يَحْكَى أَيُّوبَ

على قلت الصحيح أن لها عمين من الرضاعة أحدهما أفلح والآخر الميت وقال بعضهم هماواحد وم الحديث في كتاب الشهادات والله أعلم ﴿ بابشهادة المرضعة ﴾ قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغر العبد ابن عويمر المكى و ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة وإسكان القاف وبالموحدة ابن الحارث القرشي و ﴿ فلانة ﴾ هي بنت أبي اهاب بكسر الهمزة التميمي و ﴿ أعرض عنه ﴾ وفي بعضها عني و ﴿ كيف بها ﴾ أي كيف يحتمع بها و ﴿ دعها عنك ﴾ أي اتركها على أن الأمر للندب والأخذ بالورع والاحتياط لاعلى الوجوب ومذهب أحمد أن الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها ومر الحديث في كتاب العلم . قوله ﴿ وأشار إسماعيل باصبعيه ﴾ حكاية عن أيوب في إشارته بها الى الزوجين . قوله ﴿ لا يرى بأسا ﴾ ﴿ أشار إسماعيل باصبعيه ﴾ حكاية عن أيوب في إشارته بها الى الزوجين . قوله ﴿ لا يرى بأسا ﴾

إِلَّ مَنَ النَّسَبِ سَبُعُ وَمَنَ النِسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلُهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَى آخِرِ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا حَكِيًا وَقَالَ أَنَسُ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ وَوَاتُ الْأَزُواجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيُّمَا نُكُمْ لاَيرَى بَأْسًا أَنْ يَنْ عَ فَوْاتُ الْأَزُواجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيُّمَا نُكُمْ لاَيرَى بَأْسًا أَنْ يَنْ عَ النِّسَاءِ اللَّهُ مِنْ عَبْده وَقَالَ وَلا تَنْكُخُوا المُشْرِكات حَتَى يُؤْمِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبِّلسِ مَازَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُو حَرَامٌ كُأُمّة وَابْنَتِه وَأُخْتِه وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ عَلَى النَّسَبِ سَيْعَ وَمَنَ الصِّهْرِ سَيْعُ ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمَنَ عَلَيْكُمْ أَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

يعنى قال أنس معنى الآية حرمت المزوجات إلا الأمة المزوجة بعبده فان لسيده أن ينزعها من تحت نكاح عبده وقال فى الكشاف حرمت المحصنات أى ذوات الأزواج إلاماملكت أيمانكم من اللاتى سبين ولهن أزواج فى دار الكفر فهى حلال لغزاة المسلمين. قوله ﴿أحمد ﴾ أيمانكم من اللاتى سبين ولهن أزواج فى دار الكفر فهى حلال لغزاة المسلمين. قوله ﴿أحمد ﴾ ابن محمد بن حنبل الامام المشهور لم يخرج البخارى فى الجامع عنه حديثامسندا إلا واحدا أخرجه فى آخر كتاب المغازى وقال فى كتاب اللباس وزاد أحمد بن حنبل كذا وهذا هى الثالث مر ذكره و حبيب ﴾ ضد العدو ﴿ابن أبى ثابت ﴾ ضد الزائل الاسدى و ﴿سعيد ﴾أى ابن أبى جبير. قال الجوهرى: الأصهار أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الضمير من الاحماء والأختان جميعا فان قلت الآية لا تدل على السبع الصهرى قلت اقتصر على ذكر الا مهات والبنات لا نهما كالا ساس منهن وبنى أخوات الزوجة وعماتها وخالاتها و بنات أخى الزوجة و بنات أختها وهذا بترتيب ما فى القرآن من النسب. فان قلت مافائدة ذكر الا حتين بعدها قلت للاشعار بأن حرمتها ليست مطلقا و دائما كالأصل و الفرع بل عندا لجمع و لم يذكر الأربعة الأخرى لان حكمهن يعلمن الأختين بالقياس عليمالائن

الآية وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر بِينَ ابنَـة عَلَى وَامْرَأَةَ عَلَى وَقَالَ ابْنُ سيرينَ لَا بَاشَ بِهِ وَكُرْهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَاشَ بِهِ وَجَمْعَ الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَنِ بِن عَلَى بَيْنَ ا بْنَتَى عَمّ في أَيْلَة وكَرهُ جَابِ بنُ زَيْد للْقَطيعَة وَلَيْسَ فيه تَحْرِيمُ لَقَوْله تَعَالَى وَأَحلَّ لَـكُمْ مَاوَرَاءَ ذلـكُمْ وَقَالَ عَكْرِمَةُ عَن ابن عَبَّاس إِذَا زَنَى بأَخْت امْرَأَتِه لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرُورُ وَى عَنْ يَحِيى الكَنْدِيّ عَنِ الشَّعْبِي وَأَبِي جَعَفر فيمَن يَلْعَبُ بِالصَّبِّي إِنْ أَدْخَلَهُ فيه فَلاَ يَبْزُوَّ جَنَّ أُمَّهُ وَيَحَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوف لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْـه امْرَأته وَيْذَكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَـذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعه من ابْن عَبَّاسَ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرَانَبْن خُصَيْن وَجَابِبْن زَيْد وَالْحَسَن وَبَعْض أَهْلِ العَرَاقِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرِيرَةً لَا يَحْرُمُ حَتَّى يُلُزُقَ بِالأَرْضِ يَعْنَى

علة حره تهاالجمع الموجب القطيعة الرحم و ذلك حاصل فيها. قوله (عبدالله ) ابن جعفر بن أبي طالب و ( بنت على ) هي زينب من فاطمة عليه ما السلام و ( امرأته ) هي ليلي بنت مسعود النه شلي بفتح النون و المعجمة و سكون الهاء بينهما. قوله ( للقطيعة ) أي لو قوع انتنافس بينهما في الحظوة عند الزوج فيؤدي ذلك الى قطيعة الرحم و ( أبو نصر ) بسكون المهملة و ( عمر ان بن حصين ) بضم المهملة الأولى و فتح الثانية و إسكان التحتانية و بالنون صحابي و ( جابر ) ابن زيد و ( الحسن ) البصري تابعيان . قوله ( يازق ) غرضه أن الامام أبا حنيفة فال إذا مس أخت امرأته أو نظر الى فرجها حرم عليه امرأته و قال أبو هريرة لا تحرم بمقدمات الجماع بل لابد من الجماع . قوله ( جوز ) أي النكاح أو الوطء و قال

إِ اللَّهِ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نَسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بَهِنَّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَّدُخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الجَمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدَهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لاَمْ حَبيبَـةَ لَا تَعْرِ ضَنَ عَلَىٰ بَنَا تَـكُنَّ وَكَذَلَكَ حَلَائِلُ وَلَدَ الأَّبْنَاءَ هُنَّ حَلَائِلُ الأَبْنَاءَ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَـكُنْ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهِا وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا صَرَّتُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنا سُفْيانُ حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ أَبِيه عَنْ زَينْبَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي بنْتِ أَبِي سُفْيانَ قَالَ فَأَفْعَلُ ماذا قُلْتُ تَنْكُمُ قَالَ أَتُحُبِّينَ قُلْتُ لَسْتَ لَكَ بَمُخْلِيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَركَني فيكَ أُخْتِي قالَ إِنَّهَا لاَتَحَلُّ لِي قُلْتُ بَلَغَنَي

لا يحرم وإنماكان مرسلا لأن الزهرى لم يدرك عليا رضى الله عنه. قوله ﴿ بنات ولدها بناته ﴾ فان قلت كيف دل الحديث على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها قلت لفظ البنات متناول لبنات البنات وان لم تكن فى حجره يعنى الربيبة مطلقا والتقييد بالحجر إنما هو بالنظر الى الغالب و لااعتبار لمفهوم المخالفة إذا كان الكلام خارجا على الأغلب والعادة. قوله ﴿ ابنة أبي سفيان ﴾ هي عزة بفتح المهملة وشدة الزاى أخت أم حبيبة أم المؤمنين. فان قلت ماذا له صدر الكلام قلت تقديره ماذا أفعل و ﴿ عليه ﴾ من باب الأفعال أي لست خالية عرب الضرة وهي أحب شركائي في الخير مر الحديث آنفا من باب الأفعال أي لست خالية عرب الضرة وهي أحب شركائي في الخير مر الحديث آنفا

EVAO

أَنَّكَ تَغْطُبُ قَالَ ابْنَهَ أُمِّسَلَمَهَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْلَمْ تَكُنْ رَبِيبَى مَاحَلَّتْ لَى أَرْضَعَتْنى وَأَبَاهَا ثُو يَبَتَى مَاحَلَّتْ لَى أَرْضَعَتْنى وَأَبَاهَا ثُو يَبَــُهُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى اللَّهِ بَناتِكُنَّ وَلا أَخُو الْتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هُشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ

المَّنُ عَدَّ اللهِ بَنُ اللَّهُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنَ اللَّخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْسَلَفَ حَرَّقَ بِنَ اللَّرِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يُوسُفَ حَدَّ اللهِ اللهِ الْمَعْ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنَ شَهَابِ أَنَّ عُرُوةَ بِنَ اللَّهِ الْمَحْ أَخْتِي لَوْسُولَ اللهِ الْمَحْ أَخْتِي لَيْنَ اللهِ اللهِ

ا حَثُ لاَتُنكَرُ الدَّاقَ عَلَى عَمَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ لهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ لهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ لهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِها أَوْ خَالَتِها وِقَالَ دَاوُدُ وِابِنُ عَوْنَ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَالله وَلْمُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه

٠٤٧٩ لِ الشَّعَارِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ

قوله ﴿ عاصم بن سليمان ﴾ الأحول و ﴿ داود ﴾ هو ابن أبي هند و اسمه دينار القشيرى مر في كتاب الايمان في باب المسلم من سلم و ﴿ عبدالله بنعون ﴾ بفتح المهملة و بالنون البصرى. الخطابى : و في معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته وعلى هذا القياس كل امر أتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى و إنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج فيفضى الى قطع الارحام قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف و كسر الموحدة و باهمال الصاد ابن ذؤيب مصغر الذئب الحيوان المشهور الخزاعي مات سنة ست و ثمانين . قوله ﴿ ويرى ﴾ هو من كلام الزهرى أي يظن خالة ابنها مثل خالتها في الحرمة و في بعضها نرى بفتح النون ﴿ باب الشغار ﴾ بكسر المعجمة الأولى وأصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كائنه قال لا ترفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا وهذا الخلو عن الصداق . الخطابي : و تفسير الشغار يروى مقرونا وقيل هو من شغر البلد إذا خلا وهذا الخلو عن الصداق . الخطابي : و تفسير الشغار يروى مقرونا

ابْن عُمَر رَضَى اللهُ عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يُرَوَّجُهُ الآخَرُ ا بْنَتَهُ لَيْس بَيْهَمَاصَدَاقُ وَالشَّغَارُ أَنْ يُرَوِّجُهُ الآخَرُ ا بْنَتَهُ لَيْس بَيْهَمَاصَدَاقُ وَالشَّغَارُ أَنْ يُرَوِّجُهُ الآخَرُ ا بْنَتَهُ لَيْس بَيْهَمَاصَدَاقُ الإَنْ فَضَيْلِ حَدَّنَنَا هَشَامُ عَنْ أَيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بْنُت حَكِيمٍ مِنَ اللّا فِي وَهَبْنِ ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّنَنَا هَشَامُ عَنْ أَيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بْنُت حَكِيمٍ مِنَ اللّافِي وَهَبْنِ ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّنَنَا هَشَامُ عَنْ أَيه قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بْنُت حَكِيمٍ مِنَ اللّافِي وَهَبْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ بَعْضَ اللّهُ مَا أَرَى رَبَّكَ فَلْكُ بَنْ السَّولَ الله مَا أَرَى رَبَّكَ فَشَامٍ اللَّهُ عَلْ بَعْضَ عَلْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ عَنْ السَّهَ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ عَنْ السَّهُ عَنْ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْنَهُ يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ عَلْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ عَنْ اللّهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النِهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا

بالحديث ويقال انه من كلام نافع وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء قالوا ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر والنكاح لا يبطل بفساد المهر فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر المثل أقول لعل الحلاف فيه راجع الى أن النهى عائد الى أمر خارج عن العقد مفارق له كالبيع فى وقت النداء أم لا .النووى: أجمعوا على أنه منهى عنه لكن اختلفوا هل هو نهى يقتضى إبطال النكاح أو لافقال أبو حنيفة يصح بمهر المثل . قوله ﴿ ابن فضيل ﴾ مصغر الفضل بسكون المعجمة محمد و ﴿ خولة ﴾ بفتح المعجمة وإسكان الواو وباللام بنت حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف . قوله ﴿ هواك ﴾ أى محبو بك يعنى ما أرى الله تعالى إلا مو جدا لمرادك بلا تأخير منز لا لما تحبه و ترضاه و ﴿ أبو سعيد ﴾ المؤدب بالمهملة المكسورة الشديدة و الموحدة محمد بن مسلم الجزرى بالجيم والزاى والراء و ﴿ محمد بن بشر ﴾ بكسر الموحدة وإسكان المعجمة العبدى الكوفى و ﴿ عبدة ﴾ ضدالحرة ابن سليان . قوله ﴿ المحرم ﴾ بكسر الموحدة وإسكان المعجمة العبدى الكوفى و ﴿ عبدة ﴾ ضدالحرة ابن سليان . قوله ﴿ المحرم ﴾

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و حَدَّثَنَا جَابِرُ بِنُ زَيْدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمُ

٤٧٩٣ فَ حَرَّا صَرَّنَ مَالِكُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابنُ عُييْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْرَنِي الْحَسَنُ بَنُ مُحَدَّد بِن عَلِي وَأَخُوهُ عَبْدُ الله عَن أَبِهِمَا أَنَّ عَلَيْاً رَضَى الله عَنْ أَبِهِمَا أَنَّ عَلَيْه وَسَلَمْ نَهِي عَنِ الْمُتَعَة وَعَنْ لُحُومِ عَنْهُ قَالَ لا بْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُتَعَة وَعَنْ لُحُومِ الْمُدُو الأَهْلِيَّةَ زَمَنَ خَيْبَرَ مَرَّنَ عُمِّدَ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الله عَنْ أَبِي عَبْرَةً قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْ مُتَعَة النِّسَاء فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْ مُتَعَة النِّسَاء فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْ مُتَعَة النِّسَاء فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ لَهُ عَنْ لَهُ عَنْ كُولُ لَهُ مَوْلًى لَهُ عَنْ مُنْعَة النِّسَاء فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُنْعَة النِّسَاء فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ مُنْعَة النِسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ مُنْعَة النِّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مُولًى لَهُ السَالَ عَنْ مُتَعَة النِّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مُولًى لَهُ اللهُ عَنْ مُنْ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُعْتُ الْمَاعِلَ عَلَى اللهُ عَنْ مُنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مُنْ عَنْ الْمَاعِمُ الْمَنْ اللهُ عَنْ الْمَاعِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّ

بضم الميم و ﴿ ابن عيينة ﴾ هو سفيان و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار . قال النووى : قال أبوحنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا وهي أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها و بأن المراد من المحرم أنه في الحرم و يقال لمن هو في الحرم محرم و إن كان حلالا قال الشاعر :

## قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

أى فى حرم المدينة و أن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول و بأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . قوله ﴿ نكاح المتعة ﴾ وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه و فراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أولا ثم نسخ ثم أبيح ثانيا ثم نسخ و انعقد الاجماع على تحريمه . قال النووى : التحريم و الا باحة كانا مرتين و كان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم أوطاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى

5 V90

إِنَّا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّديد وَفِي النِّسَاء قَدَلَةٌ أُوْ نَحُوهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَعَمُ حَرَّثُ عَلَيْ حَدَّرَ مَا سُفَيَانُ قَالَ عَمْرُ و عَنِ الْحَسَنِ بِنْ مُحَدَّد عَنْ جَابِر بِنْ عَبْدِ اللّه وَسَلَمَةَ بْنَ الأَكْرَى عَالَا كُنَّا فِي جَيْشِ فَأَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَـ كُمْ أَنْ تَسْتَمْتُمُوا فَاسْتَمْتُمُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَبِّ حَدَّتَنِي فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَـ كُمْ أَنْ تَسْتَمْتُمُوا فَاسْتَمْتُمُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَبِّ حَدَّتَنِي فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَـ كُمْ أَنْ تَسْتَمْتُمُوا فَاسْتَمْتُمُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَبِ حَدَّتَنِي وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ مَنْ أَيِهِ فَيْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْنَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا أَنْ وَالْمَالُوا فَالْ أَبُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

يوم القيامة أقول فتطرق النسخ اليه ثلاث مرات . قوله ﴿ الحسن بن محمد ﴾ ابن على بن أبى طالب و محمد هو ابن الحنفية و ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعى و ﴿ رخص ﴾ أى ذكر الرخصة التى كانت فى أبول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك . قال القاضى : كل ماروى فى جوازه كان فى أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم كانت حارة و نحوه وقيل انها كانت رخصة فى أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها . قوله ﴿ سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام ﴿ ابن الأكرع ﴾ بفتح الهمزة والواو و سكون الكاف و بالمهملة و ﴿ جيش ﴾ بالجيم و فى بعضها حنين بالمهملة و بالنونين و ﴿ استمتعوا ﴾ بلفظ الأمر والماضى أى جامعوهن بالنكاح المؤقت . قوله ﴿ ابن أبى ذئب ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد الرحمن و ﴿ إياس ﴾ بكسر الهمزة و بالتحتانية و بالمهملة و ﴿ توافقا ﴾ أى فى النكاح بينهمامطلقا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف و فى مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف و فى مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا وإن أحبا أن يتزايدا فى الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا وإن أحبا أن يتزايدا فى الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا وإن أحبا أن يتزايدا فى الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا

وَبِيْنَـهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّيِّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخ المَرْأَة نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ حَرْثُنَا عَلَى بنُ عَبْد الله حَدَّتَنا مَرْ حُومٌ قالَ سَمِعْتُ ثابِتًا البُنَانِيَّ قالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ قالَ أنس جاءت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضَ عَلَيْهِ نَفْسَمْ اقَالَتْ يار سُولَ اللهِ أَلَكِ بِي حاجَةٌ فَقالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ ماأَقَلَّ حَياءَهَا وَاسَوْ أَتَاهُ وَاسَوْ أَتَاهُ قالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ رَغَبْتُ فِي النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَمِا وَرَثُنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّدَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عن سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَمًا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَـالَ لَهُ رَجُـلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ زَوْجُنِيهَا فَقَالَ مَاعْنَدَكَ قَالَ مَاعْنِدى شَيْءٌ قَالَ ادْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلُوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللهِ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا ولا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ وَلَكُنْ هَذَا إِزَارِي وَلَمَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلُ وَمَالَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

بالصحابة أو كان عاما للأمة و ﴿ قد بينه ﴾ أى حيث قال آنفا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة . قوله ﴿ مرحوم ﴾ بالراء والمهملة ابن عبد العزيز العطار البصرى و ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ﴿ البناني ﴾ بضم الموحدة وخفة النون الأولى و ﴿ السوأة ﴾ الفعلة الفاحشة والفضيحة و ﴿ أبو غسان ﴾ بالمعجمة وشدة المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء الشديدة الليثي المدنى و ﴿ أبو حازم ﴾

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا تَصْنَعُ بِازَارِكَ انْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءُ وانْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءُ وَانْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ خَلِسَهُ قَامَ فَرآه لَبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكِ مِنْهُ شَيْءٌ خَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى إِذَا طَالَ جَمْلَسُهُ قَامَ فَرآه النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ فَدَعَاهُ أَوْدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ فَقَالَ مَعَى سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُها فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ القُرْآنِ أَمَاكُنَاكُما بَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

العَزيز بنُ عَبْد الله حَدَّ ثَنَا إَبْراهيم بَنْ سَعْد عَنْ صَالِح بنْ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ الْعَزيز بنُ عَبْد الله حَدَّ ثَنَا إَبْراهيم بَنْ سَعْد عَنْ صَالِح بنْ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَى سَالَمُ بنُ عَبْد الله أَنْ عَبْد الله أَنْ عَبْد الله عَبْ عَبْد الله عَبْ عَبْد الله عَبْ عَبْد أَلله بنَ عَمْرَ رَضِى الله عَهْمُ الله عَهْمُ الله عَمْرَ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ حينَ تَأَيَّتُ حَفْصَةُ بِنْتُ عَمْرَ مَنْ خُنَيْسِ بنِ حُذَافَة السَّهْمِي النَّ عُمَرَ بنَ الحَظَّابِ حينَ تَأَيَّتُ حَفْصَة بِنْتُ عَمْرَ مَنْ خُنَيْسِ بنِ حُذَافَة السَّهْمِي وَكَانَ مِنْ أَصُحَاب رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَتُوفِي بَالله يَنة فَقَالَ عَمْرُ وَكَانَ مِنْ أَعْدَنُ فَقَالَ عَمْرُ فَعَلَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَلَا قَالَ عَمْرُ فَلَا قَالَ عَمْرُ فَلَا فَاللَّا عَلَى عَمْ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرَ فَقَالَ عَمْرُ فَا قَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَمْ فَالْعَلْ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْعُلْمُ عَلَا فَالْعُولُ فَالْعُلُولُ فَالْمُ فَا فَالِ عَلَا فَالْعُلُولُ فَالْمُ فَا

بالمهملة والزاى سلمة بن دينار و ﴿ مجلسه ﴾ بفتح اللام أى جلوسه مر فى باب خيركم من تعلم القرآن قوله ﴿ صالح بن كيسان ﴾ بفتح الكاف و ﴿ خنيس ﴾ بضم المعجمة وفتح النون وإسكان التحتانية وبالمهملة ﴿ ابن حذافة ﴾ بضم المهملة و تخفيف المعجمة و بالفاء السهمى و ﴿ أوجد ﴾ أى أحزن

بكر الصديق فقلت ان شئت زو جتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يَرْجِعَ إِلَىَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبَثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينَى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَكَ وَجَدْتَ عَلَى َّحِينَ عَرَضْتَ عَلَى َّحَفْصَةً فَـلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بِكُرِ فَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعَنَّى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ عَلَى اللَّهِ الْإِنَّا كَنْتُ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَـلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ وَلَوْ تَرَكَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَبِلْتُهَا حَدِّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالكِ أَن زَيْنَبَ ابْنَهُ أَبِي سَلَمَةُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَا كُمْ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَـةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـ لَّمَ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةً لَو لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةً مَاحَلَّتْ لِي إِنَّ أَباها أخى منَ الرّضاعَة

و ﴿ نفسه ﴾ هو المفضل والمفضل عليه لكن الأول باعتبار أبى بكر والثانى باعتبار عثمان . قوله ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن أبى حبيب ضدالعدو و ﴿ عراك ﴾ بكسر المهملة و خفة الراء و بالكاف و ﴿ درة ﴾ بضم المهملة وشدة الراء بنت أبى سلمة بالمفتوحتين . قوله ﴿ أعلى أم سلمة ﴾ أى أتزوج على أمها يعنى

EV99

ا الله جَلَّ وَعَزَّ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ به منْ خطبة النَّسَاء أَوْ أَكْنَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ اللَّهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلَهُ غَفُورٌ حَلَيمٌ أَكْنَدْتُم أَضْمَرُ مِمْ وَكُلُّ شَيْء صَنْتُهُ فَهُو مَكْنُونٌ وَقَالَ لَى طَلْقٌ حَدَّثَنَا زائدة عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيَا عَرَّضَتُم يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّرْوِيجَ وَلُوَددتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةُ صَالِحَةٌ وَقَالَ القاسمُ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَى َّكَرِيمَةٌ وَإِنَّى فيك لَرَاغبُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائَقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا أَوْ نَحُو َ هَذَا وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرَّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي وَأَنْت بَحَمْد الله نَافَقَةٌ وَ تَقُولُهِي قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلَا تَعدُ شَيئًا وَلَا يُوَاعدُ وَلَيُّهَا بِغَيْرِ علْها وَانْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِيعدَّتها ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ لَمْ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُواعِدُو هُنَّ سرًّا الزِّنَا وَيُذَكِّرُعَنِ ابْ عَبَّاس الكتاب أُجَلُّه تَنقضي العدَّة

كيف أتزوجها وهي ربيبتي ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لى أيضا لأنها بنت أخي يعني أبا سلمة لأن ثويبة أرضعت أبا سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومر الحديث قريبا لاباب ولا جناح عليكم فيما عرضتم به في قوله (طلق ) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام ) بفتح المعجمة وشدة النون و (زائدة ) من الزيادة (ابن قدامة ) بضم القاف وخفة المهملة الثقني قال الزيخشري: انتعريض هو أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره وقال الجمهور هو كناية تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور و (القاسم ) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و (لا يبوح) أي لا يصرح و (نافقه) أي رابحه و (في عدتها) بتشديد الدال . قوله (سرقة )

٤٨٠٠ باب النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّرْوِيجِ صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــ لَمُ رَأَيْتَكِ فِي الْمُنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هذهِ امْرَ أَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثُّوُّ بِ فَاذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَـٰذَا مِنْ عِنْدُ اللهِ يُمْضِهِ صَرَبُنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـّلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ جِئْتُ لِأُهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَصَعْدَ النَّظَرَ إِلَيُّا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطًا رَأْسَـهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فيها شَيْئًا جَلَسَت فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَزُوِّجْنِيهِا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءِ قَالَ لاَوَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى 

بفتح المهملة والراء والقاف القطعة من الحرير قيل انها معرب من سره فارسية. فان قلت هلّ فرق بين إذا هي أنت وعكسه قلت لا تقدم ما تقدم بسلامة الأمر فعلي الأول المراد منه الحكم على مافى السرقة بأنها أتت لمن يكون طالبا للحكم عليه وعلى الثانى المراد منه الحكم على المخاطبة بأنها هي مافى السرقة لمن يطلب الحكم عليها نحو زيد أخوك وأخوك زيد. قوله ﴿ صعد ﴾ أي رفع و ﴿ صوبه ﴾ السرقة لمن يطلب الحكم عليها نحو زيد أخوك وأخوك زيد. قوله ﴿ صعد ﴾ أي رفع و ﴿ صوبه ﴾

ماوَجُدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلُوْ حَاتَمًا مِنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَالله يَارَسُولَ الله وَلاَ خَاتَمًا مِن حَديد وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَاءُ يَارَسُولَ الله وَلاَ خَاتَمًا مِن حَديد وَلَكِنْ هَـنَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَاءُ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِازَارِكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءً فِلَسَ الرَّرُجُلُ حَتَى طَالَ لَمُ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءً فَوَلِياً فَأَمَر بِهِ فَدُعَى فَلَكَ عَلَيْكُ شَيْءً مُولِياً فَأَمَر بِهِ فَدُعَى فَلَكَ جَلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَر آه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِياً فَأَمَر بِهِ فَدُعَى فَلَكَ جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةً كَذا وسُورَةً كَذا وسُورَةً كَذا وسُورَةً كَذا وسُورَةً كَذا وسُورَةً كَذا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

إِ رُبِّ مَنْ قَالَ لانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ لَقُولِ اللهِ تَعَالَى فَلا تَمْضُلُوهُنَّ فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَٰ لِكَ البِحُرُ وَقَالَ وَلا تُنْكُمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وقالَ فيه الثَّيِّبُ وَكَذَٰ لِكَ البِحُرُ وَقَالَ وَلا تُنْكُمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وقالَ

أى خفضه و ﴿ عددهن ﴾ فى بعضها عددها و مر مرارا . قوله ﴿ لا تعضلوهن ﴾ العضل منع الولى موليته من النكاح و حبسها عنه والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولو أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل . فإن قلت لا يلزم من النهى عن العضل جوازه لقوله تعالى «لا تشركوا ولا تقتلوا» قلت القصة وسبب النزول وقول معقل فزوجها إياه بعد ذلك يدل عليه . فإن قلت كيف وجد الاستدلال بالآية الثانية . قلت الخطاب فى لا تنكحوا للرجال وليسوا غير الأولياء فكائه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين . فإن قلت فكيف فى الثالثة والأيم أعمن المرأة لتناوله الرجل أيضا ولا يصح أن يراد بالخاطبين الأولياء وإلا لكان للرجل ولى قلت خروج الرجل منه الرجل أيضا ولا يصح أن يراد بالخاطبين الأولياء وإلا لكان للرجل ولى قلت خروج الرجل منه

وأَنْكُحُوا الأَيامَى منكُمْ قالَ يَحْلِي بنُ سُلَيْانَ حَـدَّتَنا ابنُ وَهْب عَنْ يُونْسَ حَرْثُنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحَ حَدَّثَنَا عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابن شهابِ قالَ أُخْبَرَنَى عُرُوَّةً بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَخْـبَرَتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّـَهُ أَوِّ ابْنَتَـهُ فَيَصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكُحُمُ اوَنِـكاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُـلُ يَقُولُ لِامْرَأْتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمْتِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانِ فَاسْتَبْضِعي منه وَ يَعْتَرَكُمَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَأَذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَها زَوْجُها إِذَا أَحَبُّ وَإِنَّا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الاستبْضاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهُطُ مادُونَ العَشَرَةِ فَيَدْخُـلُونَ عَلَى المَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُها فَاذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَ عَلَيْهَا لَيَالَى بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجَلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَنِعَ

بالاجماع فبق فى المرأة الحكم بحاله. قوله (عنبسة ) بفتح المهملة والموحدة و سكون النون و بالمهملة ابن خالد بن يزيد من الزيادة الأيلى بفتح الهمزة و سكون التحتانية ابن أخى يونس و (أنحاء) أى أنواع و (يصدقها) أى يعين صداقها و يسمى مقداره و (طهرت) بلفظ الغائبة و (الطمث الحيض و (استبضعى) أى اطلبى منه الغشيان والبضع الفرج والمباضعة المجامعة و (إنما يفعل ذلك) أى الاستبضاع من فلان لطلب النجابة اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أشرافهم الاستبضاع من فلان لطلب النجابة اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أشرافهم

حَتَّى يَجْتَمِعُو اعْنَدُهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُو ابْنُكَ يَافُلانُ تُسَمَّى مَنْ أُحَبُّتْ بِاسْمِـهِ فَيَلْحَقُّ بِهِ وَلَدُهَا لايَسْتَطْيِعُ أَنْ يَمْتَنعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحَ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةُلاَ تَمْتَنَعُ مِنْ جَاءَهَا وَهُنَّ البِّغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَّ رَايات تَكُونُ عَلَا أَمَنُ أَرَادَهُنَّ دخل عليهن فأذا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمُ القَّافَةَ ثُمَّ أَلْحُقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرُونَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَـهُ لَا يَمْتَنَعُمنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةَ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليوم حَدَّثُنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةً وَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَأَنُوْ تُونَهُنَّ مَاكُتَبَ لَمُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ قَالَتْ هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَالرَّ جُلِلَعَلَّهَا أَنْ

ورؤسائهم وأكابرهم . قوله ﴿ عرفت ﴾ بصيغة المتكلم وفى بعضها عرفتم . قوله ﴿ يمتنعمنه ﴾ وفى بعضها يمتنع به الرجل أي تمنعه ولا تمتنع بمن جاءها وفى أكثر النسخ لا تمتنع بمن جاءها ولا بد له من تأويل و ﴿ القافة ﴾ جمع القائف و هو الذي يلحق الولد بالوالد بالآثار و ﴿ التاطته ﴾ من الالتياط بالفوقانية والمهملة أي ألصقته واستلحقته وقيل صوابه فالتاط به أي التصني بهيقال هذا لايلتاط به أى لا يلتصق به واستلاطوه أى ألصقوه بأنفسهم. قوله ﴿ يحيى ﴾ هو اما ابن موسى واما ابن جعفر و ﴿ وَكَيْعِ ﴾ بفتح الواو وكسر الكافو بالمهملة و ﴿ ابن حذاقة ﴾ بضم المهملةو خفة المعجمة « 19 - Zalis - 19 »

4-43

تَكُونَ شَرِيكَتُهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أُولَى بِهَا فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكُحَهَا فَيَعْضُلَها لَمَا لَمَا وَلاَ يُنكَحَما غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ في مَالِهَا حَدِثْنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَسَّد حَدَّتُنَا هَشَامٌ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ حَدَّتُنَا الزَّهِرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالْمُ أَنَّ ابْنَ عَمَر أَخْبَره أَنَّ عَمْرَ حِينَ تَأْيُّتُ حَفْصَةُ بنتُ عَمْرَ مِن ابن حَذَافَةَ السَّهْمِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ بَدْرِ أُوْفِّي بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقيتُ عُثمانَ ابنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شَئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةً فَقَالَ سَأَنْظُرُ في أُمْرِى فَلَبْثُ لَيَالَى ثُمَّ لَقَيني فَقَالَ بَدَالِي أَنْ لِأَتْرَوَّجَ يَوْمِي هذا قَالَ عُمَرُ فَلَقيتُ أَبا بِكُر فَقُلْتُ إِنْ شُلْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ حَرْثُ أَمْهُ أَنْكُحْدُ فَقُلْتُ إِنْ شُلْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ حَرْثُ أَحْدُ بِنُ أَبِي عَمْرُ وَ قَالَحَدَّ تَنِي أَنَّى قَالَ حَدَّ تَنِي إِبْرِ اهِمْ عَنْ يُو نُسَ عِن الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ قَالَ حَدَّ تَنِي مَعْقُلُ ابْنُ يَسَار أَنَّهَا نَزَلَتْ فيه قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا نقضَتْ عَلَّتُهَا جَاءً يَخْطُبُهِا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّ جُتُكَ وَقَرَ شُتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جَئْت

وبالفاء اسمه خنيس مصغر الحنس بالمعجمة والنون والمهملة و ﴿النظ ﴾ إذا استعمل بني فهو بمعنى التفكر وباللام بمعنى الرأفة و بالى بمعنى الروية وبدون الصلة بمعنى الانتظار نحو انظرونا نقتبس مر الحديث آنفا . قوله ﴿أحمد بن أبى عمرو ﴾ حفص النيسابورى سبق فى الحج و ﴿إبراهيم ﴾ أى ابن طهمان بفتح الميم و تسكين المهملة وإسكان الهاء و ﴿يونس ﴾ أى ابن عبيدمصغر ضدا لحر و ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى و ﴿ معقل ﴾ بفتح الميم و تسكين المهملة وكسر القاف ﴿ ابر ن يسار ﴾ ضد اليمين

تَخْطُبُهَا لا والله لاَتُعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وكَانَ رَجُلًا لاَباْسَ بِهِ وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُأَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيةَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يارَسُولَ اللهِ قَالَ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ

إِنْ النَّاسِ بِهَا فَأَمَّرَ رَجُلاً فَرَوَّ جَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفَ لِأُمِّ حَكيمِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَّرَ رَجُلاً فَرَوَّ جَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفَ لِأُمِّ حَكيمِ بِنْتِ قَارِظِ أَتَجُعَلَيْنَ أَمْرَكِ إِلَى قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّ جْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيشْهِدْ بَنْتِ قَارِظِ أَتَجُعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَى قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّ جْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيشْهِدُ أَنِي قَدْ نَكَحْتُكَ أَوْ لِيَامْنُ رَجُلاً مِنْ عَشيرَتِها وَقَالَ سَهْلُ قَالَتِ امْرَأَةٌ للنَّيِّ صَلَّى اللّهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فَصَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ بُ لَكُ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ بُ لَكُ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّهَ إِنْ لَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يُونُ مَعْلَى يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ أَلْ فَعْلَى مَا اللّهُ عُلَى يَا مَا وَيَةَ حَدَّنَنَا هُشَامُ عَنْ

و ﴿ فرشتك ﴾ أى جعلتها لك فراشا يقال فرشت الرجل إذا فرشت له ﴿ باب إذا كان الولى هو الخاطب ﴾ قوله ﴿ أولى الناس بها ﴾ أى أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضيا واستنابه و ﴿ أم حكيم ﴾ بفتح المهملة وكسر الكاف ﴿ بنت قارظ ﴾ بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة الكنانية بالنونين وإدخال البخارى هذه الصورة في الترجمة مشعر بأن عبد الرحم كان وليها بوجه من وجوه الولايات. قوله ﴿ عشيرتها ﴾ أى قبيلتها يعنى يفوض الأمر الى الولى الأبعد أو يحكم رجلا من أقاربائها أو يكتفى بالاشهاد وللمجتهدين فى مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الآخر . قوله ﴿ محمد بن سلام ﴾ بالتخفيف والتشديد و ﴿ أبو معاوية ﴾ محمد الضرير و ﴿ أحمد بن المقداد ﴾ بكسر الميم العجلى بكسر المهملة وسكون الجيم و

اليهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قُوْلِهِ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتيكُمُ فيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُـلِ قَدْ شَرِكَتْهُ في ماله فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزُوَّجُهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزُوِّجُهَا غَيْرُهُ فَيَدُّخُلَ عَلَيْـهِ في ماله ٤٨٠٧ فَيَحْبِسُها فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ صَرَبُنَ أَحْمَدُ بْنُ المِقْدامِ حَدَّثَنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدُّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلّم جُلُوسًا جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ خَفَقْضَ فيها النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَـ لَمْ يُرِدُها فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوْجُنيها يارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ قَالَ ماعِنْدى مِن شَيءِ قَالَ وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكُنْ أَشْقُ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ وَآخُذُ النَّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتَكُمُ الْمِكَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ بالبَّ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقُولِهِ تَعَالَى وَاللَّائِي لَمْ يَحِضَنَ

و ﴿ فَضَيْلَ ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة ﴿ ابن سليمان ﴾ و ﴿ لم يردها ﴾ من الارادة وفي بعضهامن الرد قوله ﴿ ولده ﴾ بضم الواو وإسكان اللام وفى بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد والجمع و ﴿عدتها﴾ أي عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هي للموطوأة

فَعَلَ عِدْتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرَ قَبْلَ البُلُوغِ صَرَبُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُوَّ جَمَا وَهُي بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عَلَيْهِ وَهُي بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عَلَيْهِ وَهُي بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عَنْدُهُ تَسْعًا

عنده تسعا

ا حَنْ عَمْرُ خَطَبَ النَّهِ عَنَ الإَمَامِ وَقَالَ عُمْرُ خَطَبَ النَّهِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَخْصَةَ فَأَنْكُحْتُهُ صَرَفْ مُعَلَّى بِنُ أَسَدَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ هِشَامِ ١٠٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوَّجَهَا وَهُي بِنْتُ ابْنِ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوَّجَهَا وَهُي بِنْتُ

ستّ سنينَ وَبَنَى بِهَا وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ

عنده تسع سنين

إِ بَ السُّلُطَانُ وَلَيُّ بِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ زَوَّجْناً كَمَا بَمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ صَرْتُنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ أَخَبَرَنا مالكُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ ١٨٠٠ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ صَرْتُنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ أَخَبَرَنا مالكُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ ١٨٠٠ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِي سَهْد قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِنِي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا وَهُ لَكَ بَهِا

والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ. فان قلت مقتضى الآية أعم من أن يكون ولداً قلت بالاجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد و ﴿أدخلت﴾ بصيغة مجهول الغائبة قوله ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ﴿ ابن أسد ﴾ مرادف الليث و ﴿ وهيب ﴾ مصغر الوهب و ﴿ أنبئت ﴾ بضم الهمزة أخبرت. قوله ﴿ وهبت منك نفسى ﴾ وفى بعضها وهبت من نفسى ومن

حاجَةٌ قالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصْدَقُها قالَ ماعنْدى إلاَّ إِزَارِى فَقَالَ إِنَ الْكَنْ وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَلَكَ فالْتَمْسُ شَيْئًا فَقَالَ ما أَجَدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّمْسُ وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَلَكَ فالْتَمْسُ شَيْئًا فَقَالَ ما أَجَدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّمْسُ وَلَوْ خَالَمَ مَا الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا خَالَمُ مَنْ القُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لَسُورَ سَمَّاها فَقَالَ زَوَّ جْنَاكُما بَمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ وَاللَّيْبَ إِلاَّ بِرضَاها صَرَبْعُ مُعَاذُ وَسُورَةُ كَذَا لَسُورَ سَمَّاها فَقَالَ زَوَّ جْنَاكُم البَكْرَ وَالثَيِّبَ إِلاَّ بِرضَاها صَرَبُعُ مُعَاذُ عَالَى اللَّهُ مَعَادُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ البَكْرَ وَالثَيِّبَ إِلاَّ بِرضَاها صَرَبُعُ مُعَاذُ عَلَى اللَّهُ مَعَادُ اللَّهُ مَعَادُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ البَكْرَ وَالثَيِّبَ إِلاَّ بِرضَاها صَرَبُعُ مَعَادُ اللَّهُ مَا أَلَا مُعَلِّى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا مُعَادِنًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ ال

ابْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَـةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لا تُنكَحُ الأَيِّمُ حَتَى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكُحُ البِكُرُ حَتَى

زائدة. قال النووى: وكذلك وهبت منك نفسى من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك. قوله ﴿ برضاهما ﴾ فى بعض النسخ برضاهاأى المرأة و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة ﴿ إن فضالة ﴾ بفتح الفاء وتخفيف المعجمة و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمر بعدالألف و ﴿ الآيم ﴾ الثيب والاستئمار المشاورة وقيل طلب الأم منها. فإن قلت لابد فيها من الاذن فما الفرق بين الأيم والبكر قلت زيادة المشورة أو أن البكر يكتفي فى اذنها بسكوتها . فإن قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكراً وثيبا لا يصح لامن الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعي إذا كانت بكراً وثيبا لا يصح لامن الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعي إذا والشافعي يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها أو بأنه على سبيل الدب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر والبكر يوجها أبوها أو بأنه على سبيل الدب والاولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر على جواز تزويج بنته البكر الصغير لكن علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر والفرق بين الأب وغيره كمالشفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لمهارسة الرجار عان الأب والمي وأنه والفرق بين الأب وغيره كمالشفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لمهارسة الرجان فان

تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَكَيْفً إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ مَرْتُنَا عَمْرُو بِنَ الرَّبيع بن طارق قالَ أَخَـ بَرَنا الَّليْثُ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى عَائشَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رضَاهَا صَمْتُهَا المَا زُوَّجَ ابْنَدُهُ وَهُيَ كَارِهَـ أَهُ فَنَـكَاحُـهُ مَرْدُودٌ مَدْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالكُ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بن القَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَجُمِّع ابْنَيْ يَزِيدَ بْن جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بنْت خذَامِ الْأَنْصَارِيَّة أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُيَ ثَيَّبُ فَكُرِهَتْ ذَلكَ فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَرَدَّ نكَاحَهُ مَرْثُ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْدِبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ القَاسَمَ بْنَ مُحَمَّد حَدَّتُهُ 3113 أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ وَجُمَّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابنة له نحوه

قلت هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال باب إجبار الرجل ولده الصغار قلت الرضا يدل على أن المراد به البالغة . قوله ﴿عمرو بن الربيع﴾ بفتح الراء ابن طارق بالمهملة و كسر الراء و بالقاف الهلالى المصرى مات سنة تسع عشرة و مائتين و ﴿أبو عمرو﴾ مولى عائشة و خادمها واسمه ذكوان قد دبرته وكان من أفصح القراء مر فى فضيلة الصديق و ﴿عبدالرحمن و مجمع ﴾ ضدالمفرق من التجميع بالجيم و المهملة ابنا يزيد بالزاى ابن جارية بالجيم و الراء الأنصاريان و ﴿خنساء ﴾ بفتح المعجمة و إسكان النون و بالمهملة و بالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى و خفة الثانية الأنصارية . قوله ﴿يزيد ﴾ من الزيادة ابن هارون الواسطى و ﴿يحيى ﴾ هو ابن سعيد الأنصارى و ﴿عقيل ﴾ بضم المهملة من الزيادة ابن هارون الواسطى و ﴿يحيى ﴾ هو ابن سعيد الأنصارى و ﴿عقيل ﴾ بضم المهملة

با الله عَنْ ويج اليَّتيمَة لقَوْله وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليِّتَامَى فَانْكُحُوا و إِذَا قَالَ للْوَلَى زَوَّجْنَي فُلَانَةَ فَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعي كَنَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّ جُدِّكُمَا فَهُوَجَائِزٌ فيه سَهْلٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّثُ أَبُو الْمَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الَّلْيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُونُهُ بِنُ الزُّبِيرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أَمَّتَاهُ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى مَامَلَكُتْ أَيْمَانَكُمْ قَالَتْ عَائَشَةُ يَا ابَنَ أُخْتَى هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمالها و مالها وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقَصَ مَنْ صَدَاقِها فَنْهُو اعَنْ نَكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسَطُو اَلْهَنَّ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمرُوا بنكاح مَنْ سُواهُنَّ مِنَ النَّسَاءَ قَالَتْ عَائْشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ بَعْدَذَلكَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فَي النَّساء إِلَى وَ تُرْغَبُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فَى هٰذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتَيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مال وجمال رغبوا في نكاحها و نسبها والصّداق وإذا كانَتْ مَرْغُوبًا عَنْها في قلّة المال وَالجمال تُركُوها وَأَخَذُوا غَيْرَها مَنَ النَّساء قالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَها حينَ

و ﴿ الحجر ﴾ بكسر الحاء و فتحها و ﴿ رغب عنه ﴾ إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده ومر الحديث

يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُمُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ويُعْطُوها حَقَّها الأَّوْفَى مِنَ الصَّداقِ

ا بُنُ إِبْرِاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمَعْتُ نَافَعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ ابْنُ إِبْرِاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمَعْتُ نَافَعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ عَنْهُما كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ

ست مرات فی کتاب النکاح. قوله ﴿أبو حازم﴾ بالمهملة والزای سلمة و تقدم هذا الحدیث فی کتاب النکاح سبع کرات و الله أعلم ﴿باب لا یخطب﴾ قوله ﴿خطبة ﴾ بکسر الخاء و ﴿یدع ﴾ یترك و ﴿مکی الفظ المنسوب الی مکة و ﴿ابن جریج ﴾ بضم الجیم الأولی عبد الملك و ﴿لایخطب ﴾ یترك و ﴿مکی الفظ المنسوب الی مکة و ﴿ابن جریج ﴾ بضم الجیم الأولی عبد الملك و ﴿لایخطب ﴾ الم

وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَة أَخِيه حَتَّى يَسُرُكُ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أُوْ يَأْذُنَ لَهُ الخَاطِبُ وَلا يَخْطُبُ الرَّجُ لَ عَلَى خَطْبَة أَخِيه حَتَّى يَسُرُكُ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أُوْ يَأْذُنَ لَهُ الخَاطِبُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةً عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةً عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَلَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَانَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَ الظَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَ فَانَّ الظَّنَّ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالا تَبَاعُضُوا وَكُونُوا إِخُواناً أَكُذَبُ الحَديث وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخُواناً

بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهى أي نهى وقال لا يخطب و ﴿ الاخوة ﴾ متناولة للأخ النسي والرضاعي والديني مرفى كتاب البيع. قوله ﴿ جعفر ابن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ الأعرج ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ يأثر ﴾ أى يروى . فان قلت ﴿ إِياكُمْ والظن ﴾ تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة ظنه إجماعا وكذا مقلده قلت ذلك في أحكام الشريعة. فان قلت إحسان الظن بالله تعالى و بالمسلمين و اجب قلت هذا تحذير عن ظن السوء بهم فان قلت الحزم سوء الظن وهو ممدوح قلت ذلك بالنسبة الى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته وحاصله أن المدح للاحتياط فيما هو متلبس به . القاضي البيضاوي : التحذير عن الظن إنما هو فيما يجب فيه بالقطع والتحدث به مع الاستغناء عنه . قوله ﴿ أَكذب الحديث ﴾ فان قلت الكذب هو عدم مطابقة الواقع وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان فما وجه الأفعل قلت يعنىان الظن أكثركذبا من الكلام أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. فان قلت فلم إثمه أكثر قلت لأنه أمر قلبي ولااعتبار بهكالايمان ونحوه. فإن قلت الظن ليس كذبا وشرط الأفعال أن يكون مضافا الى جنسه قلت لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو صادق أيضا على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذاكان مخالفا للواقع أوالظن كلام نفسانى والأصل فيه أن يضاف الىغير جنسه أو يعني أن الظن أكثره كذب أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات. الخطابي: هو تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك أي المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر فى قلبه دون ما يعرض ولا بستقر والمقصود أن الظن يهجم بصاحبه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع الخبر عنه حينتذ كذباأى أن الظن منشأ أكثر الكذب. قوله ﴿ وَلا تَجسسوا ولا تحسسوا ﴾ الأول بالجيم والثاني بالمهملة وفي بعضها بالعكس فقيل التحسس بالحاء الاستماع

وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةً أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُحَ أَوْ يُسُركَ ا تفسير تَرْك الخطبة حَرَثُنا البِي اللهِ المَيان أَخْ بَرِنا شُعَيْبُ عَن 1113 النُّه هريّ قَالَ أَخْبَرنِي سَالُمُ بن عَبْد الله أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بن عَمْرَ رَضَى الله عَنهُمَا يُحدَّثُ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأْيَّتُ حَفْصَةُ قَالَ عَمْرُ لَقِيتُ أَبَّا بَكْرِ فَقُلْت إِنْ شَئْتَ أَنْكُحْنَكَ حَفْصَةَ بَنْتَ عُمَرَ فَلَبَثْتُ لَيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَقَيني أَبُو بَكُر فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَنْعَنَّى أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فيمَا عَرضت إِلَّا أَنَّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمَ أَكُنْ لأَفْشَى سر وسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُما لَقَبَلْتُهَا . تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى ابْنُ عَقْبَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيّ

لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالحاء أن تطلبه لنفسك وبالجيم أن تطلبه لغيرك وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخهار الغائبة والأحوال. قوله ﴿أو ينكح﴾ فان قلت كيف يصح هو غاية لقوله لا يخطب قلت بعد النكاح لا يمكن الخطبة فكا نه قال لا يخطب على الخطبة أصلا كقوله تعالى «حتى يلج الجمل في سم الخياط» وأما فقهه فهو أن المعنى فيه إنما يتحقق إذا كان قدركن كل واحد منهما الى صاحبه وأراد العقد وأما قبل ذلك فلا يدخل في النهى . قوله ﴿ تفسير ترك الخطبة ﴾ أى الاعتذار عن تركها و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وإسكان القاف و ﴿ محمد ابن عبد الله ﴾ ابن أبي عتيق بفتح المهملة الصديق التيمي القرشي قال شارح التراجم مراد البخارى الاعتذار عن ترك إجابة الولى إذا خطب رجلا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولى

لَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُطْبَةِ مَرْشَا قَبِيصَـةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن زَيْد بْنِ السَّلَمَ قَالَ السَّمُ قَالَ السَّمُ عَمَر يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ خَطَبا فَقَالَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

٤٨١ باب ضرب الله في النكاح و الوكية حرثنا مسدد حد ثنا بشر

وانكسار القلب وقلة الحرمة. قوله (الخطبة) بضم الخاء و ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة و إلمهملة ابن عقبة بسكون القاف يروى عن سفيان . النووى : وفى بعضها قتيبة مصغر القتبة بالقاف والفوقانية والموحدة يروى عن سفيان بن عيينة ولاقدح بهذا لأنهمابشرط البخاري. قوله ﴿ المشرق ﴾ أى من طرف نجد و ﴿ رجلان ﴾ هما الزبرقان بكسر الزاى وسكون الموحدة وكسر الراء وبالقاف ابن بدر بالموحدة والمهملة والراء التميمي وعمرو بن الأهتم بفتحا لهمزةوالفوقانية وإسكان الهاء بينهما التميمي وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه قومهما وساداتهم وأسلما قال الغسانى ففخر الزبرقان فقال يارسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجــاب منهم آخذ بحقوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعني ابن الأهتم يعلم ذلك فقال عمرو إنه لشديد العــارضة مانع لجانبه مطاع فىأدانيه فقال الزبرقان والله لقد كذب يارسول الله وما منعه أن يتكلم إلا الحسد فقال عمرو أنا أحسدك فوالله انك للئيم الخال حديث المال أحمق الولدمبغض في العشيرة والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من البيان لسحرا. الخطابي: البيان بيانان بيان تقع به الابانة عن المراد بأى وجه كان والضرب الآخر بيان بلاغةو حذق وهو ما دخلته الصنعة بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهموهو الذى شبهه بالسحر إذا خلبالقلوب وغلب على النفوس حتى ربما حول الشيء عن ظاهر صورته وصرفه عن قصد جهته فأبرز للناظر في معرض غيره وهذا يمدح إذا صرف الى الحق ويذم إذا قصد به الباطل حتى يوهمك القبيح حسنا والمنكر معروفا فعلى هذا يكون المذموم منه هو المشبه بالمذموم الذي هو السحر وقال بعضهم أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته قال محيى السنة منهم من حمل هذا الكلام على المدح والحث على تحسين الكلام وتحسين الألفاظ ومنهم من حمل على الذم في التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره كالسحر الذي هو تخييل لما لا حقيقة له ﴿ باب ضرب الدف ﴾ بفتح

إِ فَوْلَ اللهِ تَعالَى وَآتُوا النّساءَ صَدُقاتَهِنَّ نَحْلَةً وَكَثْرَةَ المَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْله تَعالَى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْله تَعالَى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا وَقَوْله جَلَّ ذَكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَقَالَ سَهْلُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَوْله جَلَّ ذَكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَقَالَ سَهْلُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَوْله جَلَّ ذَكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَقَالَ سَهْلُ قَالَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مَنْ حَديد صَرَّمُ عَلَيْهِ الْعَزِيزِ وَلَوْ الْعَرْبِيزِ وَلَوْ الْعَرْبِيزِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ خَاتَمًا مَنْ حَديد صَرَّمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ فَا وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ خَاتَمًا مَنْ حَديد صَرَفَعَ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ فَالْعَالَقُ فَقَوْلُهُ مَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ فَاللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَوْ لَا عَلَا لَوْ اللّهُ فَا لَا لَا قُولُ اللّهُ عَلَالَا لَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْ عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَيْكُولُولُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مَا عَلَا لَا عَلْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَا لَا عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَوْلُوا عَلَا عَ

27713

الدال وضمها. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة و بالمعجمة (ابن المفضل) بفتح المعجمة المشددة و (خالد بن ذكوان) أبو الحسن المدنى و (الربيع) مصغر ضد الخريف (بنت معوذ) بلفظ فاعل التعويذ بالمهملة والواء والمعجمة (ابن عفراء) مؤنث الأعفر بالمهملة والفاء والراء الأنصارية و (بني) بصيغة المجهول أى حين صرت عروسا و (مجلسك) بفتح اللام أى جلوسك و فى بعضها بكسر اللام. فإن قلت كيف صح هذا قلت اما أنه جلس من وراء الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو حال النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة و (يندبن) بضم الدال من الندب وهو تعديد عاسن الميت والبكاء عليه وقتل معوذ وأخوه عوف يوم بدر شهيدين و (دعى) أى اتركى هذا القول لأن مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هوواشتغلى بالاشعار التى تتعلق بالمغازى والشجاعة و خوهما. قوله (سليان بن حرب) ضدالصلح و (عبدالعزيز) ابن صهيب بضم المهملة و (النواة)

ابن صَهَيْب عَنْ أَنْسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنَ بِنَ عَوْفَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةً فَرَاً عَلَى وَرْنَ نَوَاةً فَرَالَةً فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَرَالَةً فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنَ نَوَاةً وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بَنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب عَلَى وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب

اللَّزُوجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاق صَرَتُنَ عَلِيَّ بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَاحَازِم يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي القُوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يارَسُولَ الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فكم يجبها شيئًا ثم قامَتْ فقالَتْ يارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيها رَأْيِكَ فَلَمْ يَجِبُهَا شَيْئاً ثُمَّ قامَتِ الثَّالَّةُ فَقَالَتَ إِنَّهَا قَدْ وَهُبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيها رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يارَسُولَ الله أنكر خنيها قال هُلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِقالَ لاقالَ اذْهَبْ فَأَطْلُبْ وَلُوْ خَاتَمَا مِنْ حديد فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جاءً فَقَالَ ماوَجَدْتَ شَيْئًا وَلا خاتمًا منْ حَديد فَقَالَ هل معك مِن القرآن شيء قال معى سُورَة كُذًا وَسُورَة كُذًا قالَ اذْهَبْ فَقَدْ فكيف قال بغير صداق وهل هو إلا منافاة قلت غرضه صداق مالى. قوله ﴿قُرَى بالراء

OTAB

أَنْكُحْتُكُما بِمَا مَعَكُ مِنَ الْقُرْآن

إِلَّ اللهِ العُرُوبِ العُرُوضِ وَخَاتَم مِنْ حَديدِ صَرَّنَا يَحْبِي حَدَّثَنَا وَكَيعُ ١٨٤٤ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَـلَمَ قَالَ لَرَجُل تَزُوَّجُ وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَديد

إِلَّ الشَّرُوطِ فَى النَّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عَنْدَ الشَّرُوطِ وَقَالَ المَسُورُ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ذَكَرَ صَهِرًا لَهُ فَاتَّنَى عَلَيْهِ فَى مُصَاهَرَته فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّتَنِي فَصَددَقني وَوَعَدني فَوَفَى لَى حَدَثَ الْبُو الوليد هَشَامُ بنُ عَبْد المَلك حَدَّتَنَا لَيْثُ عَنْ يَزيد بن أَبِي حَبيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً

المجردة و فى بعضها قرأ بهمزة بعد الراء وهذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث فى كتاب النكاح و (يحيى) اما ابن جعفر واما ابن هوسى و (وكيع) بفتح الواو وبالمهملة . قال الخطابى : اختلفت الشروط فى عقد النكاح فمنها ما يجب الوفاء به كسن العشرة ومنها ما لا يلزم كسؤال طلاق أختها ومنها ما هو مختلف فيه مثل ألا يتزوج عليها قال عمر رضى الله عنه المسلمون عندشروطهم إلاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا و (المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء و تسكين المعجمة و (صهرا) أى ختناو (أحسن) أى فى الثناء عليه و (وفى لى) فى بعضها وفانى وهو أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أسريوم بدر فهن عليه بلا فداء وكان قد أبى أن يطلقها إذ مشى المشركون اليه فى ذلك وردها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح . قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبى حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر مرثد بفتح الميم والمثلة وإسكان الراء وبالمهملة حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر مرثد بفتح الميم والمثلة وإسكان الراء وبالمهملة

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَتُمْ بِهِ الفُرُوجَ

المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا حَرَثُ عُبِيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيّاءَ هُوَ ابنُ أَبِي زَائِدَةَ اللهُ عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِا مَرَاقًةً تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَا نَبَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِا مَرَاقًة تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتُهَا فَا نَبَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِا مَرَاقًة تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَا نَبْكَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لَا مُرَاقًة تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَا نَبَّكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاقًة تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَا نَبَّكَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفُ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ خُمَيْدِ الطَّويلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَمْ عَ

و ﴿عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر و ﴿ما استحللتم به ﴾ أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط و بابه أضيق. قوله ﴿ زكرياء ﴾ هو ابن أبى زائدة و ﴿ أختها ﴾ أى ضرتها لأنها أختها فى الدين ومعناه نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ماكان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازا مر فى كتاب الشروط قوله ﴿ رواه ﴾ فان قلت مافائدة هذا القول وقد روى الحديث مسندا عن عبد الرحمن بمايدل عايه قلت الحديث من مرويات أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهِ أَثْرَ صُفْرَة فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرَوَّجَ امْرَأَةً مَنَ الأَنْصَارِ قَالَ كُمْ شُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة

المَّنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلَدِينَ خَيْرًا نَخْرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

بِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَقَ مِنْ اللّٰهُ وَقَ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو ابْنُ زَيْد عن ثابت عن أَنس رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ عَوْفَ أَشَرُ صُفَرة قال ماهذا قالَ إِنِي تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ عَوْفَ أَشَرَ صُفَرة قال ماهذا قالَ إِنِي تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ عَوْفَ أَشَرُ صُفَرة قال ماهذا قالَ إِنِي تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ عَوْفَ أَشَرُ صُفَرة قال ماهذا قالَ إِنِي تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ عَوْفَ أَشَرُ صُفَرة قال ماهذا قالَ إِنِي تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّ حَمْنِ فَالَ بارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

با عَنْ اللَّهُ عَاءِ للنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وِلْلَعَرُوسِ صَرْتُنَا فَرْوَةُ ١٨٣٠

عليه وسلم فبينهما تفاوت. قوله ﴿ كمسقت إليها ﴾ أى كم أعطيت صداقها و ﴿ خبزا ﴾ بالموحدة والزاى و ﴿ كما يصنع ﴾ أى خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة أنه يأتى الحجرات ويدعو لهن. قوله ﴿ يدعون ﴾ هو لفظ مشترك بين جمع المذكر وجمع المؤنث و ﴿ أخبر ﴾ بلفظ المجهول. قوله ﴿ يهدين ﴾ من الهدى و فى بعضها من الاهداء و هو تجهيز العروس و تسليمها للزوج و ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء من الهدى و فى بعضها من الاهداء و هو تجهيز العروس و تسليمها للزوج و ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء

حَدَّ مَنَا عَلَيْ بُنُ مُسْمِرِ عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ وَضَى اللهُ عَنْهَا تَرَوَّ جَى النبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنِي أَنِي قَادْ خَيْرِ طَائْرِ فَاذَا نِسُوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَى البَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرُ وَالبَرَكَةَ وَعَلَى خَيْرِ طَائْرِ فَقُلْنَ عَلَى الْغَيْرُ وَالبَرَكَةَ وَعَلَى خَيْرِ طَائْرِ الْغَرْوُ مِرْتَى اللهُ عَنْ النبِي هَلَ اللهُ عَنْ النبي هَرَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنْ أَلْفِي هُمْ يَرْ وَضِى اللهُ عَنْ أَلْفِي مَنْ الْإِنْبِياءَ فَقَالَ لَقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ الْمَارَكَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَبْلُ اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ النبي هُمْ يَرْ وَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ النبي عَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالَ لَقَوْمِهُ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلُلُ مَلْكَ بُضَعَ الْمُؤْمِولُ وَلَوْمُ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلُلُ مَلْكَ بُضَعَ الْمَا عَرْ اللهُ عَرْ الْمَنْ يَبْعُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

وسكون الراء وبالواو ابن أبى المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة وبالراء وبالمد و ﴿على بن مسهر﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة والراء. قوله ﴿طائر﴾ كناية عن الفأل وطائر الانسان عمله الذى قلده . فان قلت الحديث يدل على عكس الترجمة لأن النسوة هن الداعيات لا المدعو لهن قلت الأم هى الهادية للعروس المجهزة لأمرها فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن على الحنير أى حييتن عليه أو قدمتن ونحوه . فان قلت لم لا تكون اللام في النسوة للاختصاص يعني الدعاء المختص بالنسوة الهاديات للغير قلت يلزم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لا نها بمعنى المدعو لها والتي في النسوة لا نها بمعنى الداعية وفي جو از مثله خلاف . قوله ﴿معمر﴾ بفتح الميمين و ﴿لايتبعني﴾ بلفظ نهى الغائب و ﴿ يبني بها ﴾ أى يدخل عليها والحديث يرد على الجوهرى حيث قال : يقال بني فلان بأهله وهو خطأ وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله يضرب على أهله أى زفها والعامة تقول بني فلان بأهله وهو خطأ وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله يضوه ولا أحد قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنها أو خلفات وهو ينتظر و لادها فغزا ولا أحد قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنها أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا مامور اللهم فدنا الى القرية حين صلى العصر أو قريب من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حق فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النارلتا كله فأبت أن تطعمه احبسها على شيئاً فحبست عليه حق فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النارلتا كله فأبت أن تطعمه احبسها على شيئاً فوبست عليه حق فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النارلتا كله فأبت أن تطعمه احبه المعمولة وأنه أن المناس النارلتا كله فأبت أن تطعمه المحبسها على شيئاً فوبست عليه حق فتح الله عليه في المعمولة وأنه أنه وقو يتنا المناب القرية وله المعمولة والمعمولة والمعالة والمعالة والمعالة والمعالة والمها والمعالة ولمعاله المعالة والمعالة ولمعرب المعالة والمعالة ولمعالة ولمعاله والمعالة والمعالة والمعالة والمعالة ولمعاله والمعالة ولمعاله ولمعاله والمعالة ولمعاله والمعالة والمعالة والمعالة والمعالة ولمعالة والمعالة ولمعاله والمعالة والمعالة ولمعالة والمعالة والمعالة ولمعالة والمعالة ولمعالة ولمعالة والمعالة والمعال

با حَدُ مَنْ بَنِي بَامْرَأَةً وَهُيَ بِنْتُ تَسْعِ سِنِينَ مَرْثَنَا قَبِيصَةً بِنْ عَقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ تَزُوَّ جَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم عائشةً وَهُيَ ابْنَةُ سِتِّ وَبْنَى بِهَا وَهْيَ ابْنَةُ تِسْعِ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا البناء في السَّفَرِ حَرْثُنَا مُحَدَّدُ بن سَلام أَخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنْسَ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يُبنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ فَدَعُوثُ الْمُسْلِينَ إِلَى وَلَيْمِتِهِ فَمَا كَانَ فيها مِن خُبْزِ وَلَا لَحْم أَمَرَ بِالْأَنْطاعِ فَأَلْقَ فِيها مِنَ الثَّمْرِ وَالأَقطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلُمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَّا مَلَكُتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَها فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُها فَهِيَ مَّا مَلَكَتْ يَمِينُـهُ فَلَكَّا ارْتَحَلَ

فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل فبايعه فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوها فى المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لا عد قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا وم فى كتاب الجهادفى باب الحنس. قال القاضى: اختلفوا فى حبس الشمس فقيل هو الوقف وقيل إبطاء الحركة وقيل هو الرد على أدراجها وقد يقال الذى حبست عليه هو يوشع بننون وقدروى أنها أيضا حبست لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين آخر يوم الخندق وأول صبيحة الاسراء والله أعلم ﴿ باب من بنى بامرأته ﴾ قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة ابن عقبة بضم المهملة وإسكان القاف و حوروة ﴾ تابعي فالحديث مرسل و ﴿ صفية بنت حي ﴾ بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى القاف و حوروة ﴾ تابعي فالحديث مرسل و ﴿ صفية بنت حي ﴾ بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى

وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحجابَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ النَّاسَ

المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىْ هُ وَسَلَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَت تَرُوَّ جَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا تَتَنَى أُمِّى فَا ذَخَلَتْنِي الدَّارَ فَلَمْ يَرُعْنِي إلاَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ضَعِي

مَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلِ النَّامَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ اتَّخَذْتُم أَنْمَا طَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَأَنَى لَنَا أَنْمَا طُلُ

١٣٦٤ مِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ هَشَامِ بنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ لَيْعُوبَ حَدَّثَنَا أَسْرَائِيلُ عَنْ هَشَامِ بنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ لَيْعُوبَ حَدَّثَنَا أَسْرَائِيلُ عَنْ هَشَامِ بنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ

المفتوحة وشدة انثانية من الحديث من ارا. قوله (مركب) أى ركوب وفي بعضها بالواو وهو الركوب على الابل للزينة و (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة و بالراء و بالمد و (على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و (لم يرعني) بالراء والمهملة أى لم يفجأني ولم يفزعني و (محمد بن المنكدر) بالنون وكسر المهملة و (الأنماط) جمع النمط بالمفتوحتين وهو ضرب من البساط وقيل هو ظهارة الفراش و (ستكون) هي تامة لاتحتاج الى الخبر و (يهدين) من الإهداء أو من الهدي والتزفيف و (الفضل) بسكون

عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَاعَائَشَهُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُو فَانَّ الْأَنْصَارَ يُعجبِهُمُ اللَّهُو المَديَّة للْعَرُوسِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاسْمَهُ الْجَعَدُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ مَنَّ بِنَا فِي مَسْجِد بَنِي رِفَاعَةَ فَسَمَعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بَجَنَبات أُمِّ سُلَيْم دَخَلَ عَلَيْها فَسَلَّمَ عَلَيْها ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْم لَوْ أَهْدَيْنَا لَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَدَيَّةً فَقُلْتُ لَمَا افْعَلَى فَعَمَدَتْ إِلَى ثَمْرُ وَسَمْنَ وَأَقَطَ فَاتَّخَـذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَة فَأَرْسَلَتْ بها مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بها إِلَيْه فَقَالَ لِي ضَعْها تُم الْمَرَني فَقَالَ ادْعُ لِي رِجِالْاسَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ

المعجمة و ﴿ محمد بن سابق ﴾ ضد اللاحق والبخارى كثيرا يروى عن محمد بن سابق بدون الواسطة كما في آخر كتاب الوصايا . قوله ﴿ لهو ﴾ فان قلت أفيه رخصة للهو قلت لا إذ يحتمل أن يكون ذلك مجرد استخبار . فان قلت السياق مشعر بتجويز ذلك وقال تعالى « ومن الناس من يشترى لهو الحديث » قلت ذلك عام وهذا مخصص له وقد مر آنفا نحو قال قولى بالذى كنت تقولين . قوله ﴿ إبراهيم ﴾ أى ابن طهمان بفتح المهملة و ﴿ أبو عثمان ﴾ هو الجعد بفتح الجيم وسدون المهملة ابن دينار اليشكرى وهو رفاعة بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة و ﴿ الجنبات ﴾ بفتح الجيم والنون و الموحدة النواحي و ﴿ أم سليم ﴾ بضم المهملة و فتح اللام وتسكين التحتانية أم أنس . فان قلت أكانت هي محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلوطة من الرضاء وله من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿ الحيسة ﴾ المخلولة و ﴿ الحيسة ﴾ المحلولة و ﴿ الحيسة و محرسة و محرسة و ﴿ الحيسة و محرسة و م

فَاذَا البَيْتَ عَاصَ بَاهِ لِهِ فَرَايِتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيَّهِ عَلَى تَلْكُ الْحَيْسَةِ وَتَـكُلُّمَ بِهَا مَاشَاءَ اللهُ ثُمُّ جَعَـلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْ كُلُونَ مِنْهُ ويقولَ لَهُمُ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَا كُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَلِيهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخْرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِي نَفْرُ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمْ ثُمَّ خَرَجَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ نَحُو الحُجْراتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَد ذَهُبُوا فَرَجَعَ فَدُخُلُ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الْحَجْرَةِ وَهُو يَقُولُ يَاأَيُّهَا الذين آمنو الاتدخلو ابيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وَلَكِنْ إِذَا دَعِيتُمْ فَادْخُـلُوا فَاذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشَرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لَحَدِيثِ إِنّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يَوْ ذِي النَّبِي فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ قَالَ أَبُو عَثْمَانَ قَالَ أَنْسُ اللهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سنين

السَّعارَة الشَّابِ للْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا صَرَفَى عَبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا استَعارَتْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا استَعارَتْ

التمر والسمن ونحوه و ﴿غاص﴾ بالمعجمة ثم المهملة أى ممتلى، بهم و ﴿تصدعوا﴾ أى تفرقوا وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿اغتم ﴾ من الاغتمام أى حزن من عدم خروجهم. قوله ﴿عبيد ﴾ مصغر ضد الحر و ﴿أسماء ﴾ بوزن حمراء أخت عائشة و ﴿أسيد ﴾ مصغر الاسدان حضير

مِنْ أَسْماءَ قلادَةً فَهَلَكُتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ أَصّابِهِ فَي طَلَبِها فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ فَصَلّوا بغير وُضُوء فَلَتَ اثَوا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَكُوا ذَلِكَ إلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ النّيَسُمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ جُزّاكِ اللهُ خَيْرًا فَو الله مانزَلَ بكِ أَمْرُ قَطُّ إِلّا جَعَلَ لَك مِنْهُ مَخْرَجًا وَجُعلَ للسُلْدِينَ فَيه بَرَكَةُ

با عَنْ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ مِرْتُنَا سَعْدُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا ١٨٣٨

شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ بْنَ أَبِي الْجَعْدُ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِّي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللهُ اللهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِّي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِّي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

مصغر ضد السفر من الحديث في أول التيمم. قوله ﴿ سعدبن حفص ﴾ بالمهملة الأولى و ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية و ﴿ سالم بن أبى الجعد ﴾ بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى و ﴿ كريب ﴾ مصغر الكرب و ﴿ أما ﴾ بالتخفيف فان قلت ما الفرق بين القضاء و القدر قلت لا فرق بينهما لغة وأما في الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلى الاجمالي الذي في الأزل والقدر هو جزئيات ذلك الكلى و تفاصيل ذلك المجمل الواقعة في الانزال وفي القرآن إشارة اليه حيث قال تعالى « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » قوله ﴿ لم يضره ﴾ بفتح الراء وضمها فان قلتكل

مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها ولا بدله من وسوسة قلت أى لم يسلط عليه بحيث لم يكن له العمل الصالح. قال القاضى: لم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة فقيل المراد أنه لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه عند ولادته مر الحديث فى أول الوضوء ﴿ باب الوليمة ﴾ وهى الطعام المتخذ للعرس قالوا الضيافات ثمانية أنواع الوليمة للعرس والحرس بضم المعجمة وسكون الراء وبالمهملة للولادة والاعذار بكسر الهمزة و بالمهملة ثم المعجمة للختان والوكيرة بفتح الواو للبناء والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار والوخيمة بكسر المعجمة للصيبة والعقيقة لتسمية الولد يوم السابع من ولادته والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ للضيافة بلاسبب. قوله ﴿ حق ﴾ أى ثابت فى الشرع واجب على اختلافها فى أنها سنة أو واجبة والأصح أنها سنة . قوله ﴿ أمهات كي من المواظبة لازمة و فى بعضها على خدمة رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قيل هذا لا يصح لغة لأن المواظبة لازمة و فى بعضها يواطئني من المواطأة بالمهملة وهى الموافقة وروى الاسماعيلي يوطيني من المواطأة بالمهملة وهى الموافقة وروى الاسماعيلي يوطيني من المواطأة بالمهملة وهى الموافقة وروى الاسماعيلي يوطيني من التوطية يقال وطأت نفسي على الشيء إذا رغبته و حرصت عليه . قوله ﴿ مبتنى ﴾ أى زمان ابتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ برينب بنت جحش ﴾ بفتح الحيم وإسكان المهملة وبالمعجمة ووقت دخوله عليها وإنزال آية عليه وسلم والمي الله عليه وسلم ﴿ برينب بنت جحش ﴾ بفتح الحيم وإسكان المهملة وبالمعجمة ووقت دخوله عليها وإنزال آية

النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَطالُو الْمُكْثَ فَقَامَ خَرَجُوا وَبَقَ رَهُطُ مَنْهُم عِنْدَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَطالُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَطالُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَامَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُو جَو خَرَجُونَ مَعَدُهُ لِكَمْي يَخْرُجُوا فَشَي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَة مُحْجَرة عائشة ثمّ ظَنّ أَنّهُم خَرَجُوا فَرَجُع وَرَجُعتُ مَعَهُ خَرَبُوا عَلَى ذَيْنَبُ فَاذا هُمْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجُعتُ مَعَهُ فَاذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجُعتُ مَعَهُ فَاذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجُعتُ مَعَهُ فَاذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَرَجُعتُ مَعَهُ فَاذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَرَجُعتُ مَعَهُ فَاذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَصَرَبَ النبي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَالسّيْر وَأَنْزِلَ الحِجَابُ

إِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَبْدَ الرَّ حَمْنِ اللهُ عَوْف وَ تَزَوَّ جَهْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَبْدَ الرَّ حَمْنِ البَّنَ عُوف وَ تَزَوَّ جَهْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَوْف وَ تَزَوَّ جَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَوْف وَ تَزَوَّ جَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَوْف وَ تَزَوَّ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحجاب وهي قوله تعالى ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخَلُوا بِيُوتَ النِّي﴾ وتقدم آنفا. قوله ﴿ عَلَى ﴾ أي ابن المديني و ﴿ سفيان ﴾ أي ابن عيينة و ﴿ حميد ﴾ بالضم أي الطويل و ﴿ سعد بن الربيع ﴾ أي ابن المديني و ﴿ سفيان ﴾ أي ابن عيينة و ﴿ حميد ﴾ بالضم أي الطويل و ﴿ ماني – ١٩ »

عنْ إحْدَى امْرَأْتَى قَالَ بِارْكُ اللهُ لَكَ فَي أَهْلِكَ وَمِالِكَ فَخُرَجَ إِلَى السَّوقِ فَباعَ واشْتَرَى فَأَصابَ شَيْئًا مِنْ أَقِط وَسَمْنِ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـّلَمَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةً صَرْبُ اللَّيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ عَن ثَابِتٍ عَنْ أَنَّسِ قَالَ مَا أَوْلَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءَ مِنْ نسائه مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبِ أَوْلَمَ بشاة حَدَثُ مُسَدَّدُ عَنْ عَبْدِ الْوارِثِ عَنْ شَعِيْبِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزُوَّجُهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ حَدِّثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهُ مِنْ عَنْ بِيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ بَنَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَني فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ المَا مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نسائهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ صَرْبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثابتِ قالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَة جَحْشِ عِنْدَ أَنْس فَقَالَ مَارَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أولم بشاة

بفتح الراء الأنصارى و ﴿ شعیب ﴾ ابن الحبحاب بفتح المهملتین و إسكان الموحدة الأولى أبوصالح البصرى وقد مر وجوه فی جعل العتق الصداق و أصحها أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها برضاها بلاصداق قوله ﴿ زهیر ﴾ مصغر الزهر بالزای ثم الراء ابن معاویة الجعفی و ﴿ بیان ﴾ بفتح الموحدة و خفة التحتانیة و بالنون ابن بشر بالموحدة المکسورة الأحمسی و ﴿ بامرأة ﴾ أی بزینب و لعل السرفی أنه

VBAB

ا حَدُ مَنْ أُولَمَ بِأَقَلَ مِنْ شَاةً مِرْتُنَا مُحَدِّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ١٤٥ عَنْ مَنْصُور بِن صَفَيَّةً عَنْ أُمّه صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نَسَائه بُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نَسَائه بُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْحُوةً وَمِنْ أَوْلَمَ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي الله عَلَيْهِ وَالدَّعُوةَ وَمِنْ أَوْلَمَ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَمَ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي الله عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَمُ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي مُنْ شَعِيرِ فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَمُ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْعُونَ وَمِنْ أَوْلَمُ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحُوهُ وَلَمْ فَي مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

يُوقت النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَلَا يَوْمَانِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ ١٨٤٦ يُوقت النَّهِ عَنْ عَلْم وَسَلَّمَ يَوْماً وَلَا يَوْمَانِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ ١٨٤٦ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْد الله بنِ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْد الله بنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِمَةِ فَلْيَأْتُهَا صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَعِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ ابّي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبيّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ ابّي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبيّ صَلّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبيّ صَلّى الله عَنْ الله عَنْ عَدُوا المَريضَ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ فُكُوا الْعَانِي وَأَجِيبُوا الدّاعِي وَعُودُوا المَريضَ

عليه الصلاة والسلام أولم عليها أكثركان شكرا لنعمة الله تعالى فى أنه زوجه إياها بالوحى إذ قال تعالى « فلها قضى زيد منها وطرا زوجنا كها » قؤله ﴿ منصور ﴾ هو ابن عبد الرحمن التيمى روى عنه الثورى و ابن عيينة و ﴿ محمد بن يوسف ﴾ الفريا بى بالفاء والراء وانتحتانية و الموحدة سمع الثورى و ﴿ محمد بن يوسف ﴾ البيكندى بالموحدة والتحتانية والكاف والنون و المهملة سمع ابن عيينة و المقام يحتملهما و لا قدح فى الاسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخارى و ﴿ صفية بنت شيبة ﴾ بفتح المعجمة و إسكان التحتانية ابن عمر القرشي الحجي وهي تابعية فالحديث مرسل وفى بعضها زيدت عن عائشة فيصير سندا متصلا و ﴿ لم يوقت ﴾ أى لم يعين مدة الوليمة ، النووى : لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب فيه والثالث تكره واستحب المالكية كونها للموسر أسبوعا . قوله ﴿ فليأتها ﴾ أى فليحضرها و الاصح أنه أمر إيجاب و ﴿ منصور ﴾ هو ابن المعتمر و ﴿ أبو و ائل ﴾ بالهمزة بعد الألف هو شقيق بفتح المعجمة و كسر القاف و ﴿ العانى ﴾

الاَ مَرْمُنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنِ الْأَشْعَثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنَ شُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ عَنْ خَواتِيمِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ المَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَا نَا عَنْ خَواتِيمِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ المَظْلُومِ وَإِفْشَاء السَّلامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَا عَنْ خَواتِيمِ النَّهُ اللهُ عَنْ خَواتِيمِ النَّهُ الفَضَّة وَعَنِ المَيَاثُ وَالقَسَيَّةِ وَالاَسْتَبْرَقِ وَالدِيباجِ . تَابَعَهُ اللهُ عَوْنَ المَيَاثُ وَالقَسَيَّة وَالاَسْتَبْرَقَ وَالدِيباجِ . تَابَعَهُ اللهُ عَوْنَ المَيَاثُ وَالقَسَيَّة وَالاَسْتَبْرَقَ وَالدِيباجِ . تَابَعَهُ اللهُ عَوْنَ المَيَاثُ وَالشَّيْبَ اللهِ عَوْنَ المَيَاثُ وَالقَسَيَّة وَالاَسْتَبْرَقَ وَالدِيباجِ . تَابَعَهُ اللهُ عَوْنَ المَيْ اللهُ عَنْ أَشْعَتُ فَى إِفْشَاءِ السَّلامِ صَرَّتُ قُلُهُ أَنْ صَعِيد اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

2129

هو بالمهملة والنون الأسير . فان قلت الداعي هو أعم من أن يكون الى و ليمة أو الى غيرها قلت قال الجمهور لا تجب الاجابة الى غير الوليمة بل تستحب والداعي الذي أمر باجابته صاحب الوليمة خاصة لما فيه من الاعلان بالنكاح وإظهار أمره. فان قلت فالأمر مستعمل باطلاق واحــد في الايجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين قلت جوزه الشافعي وأما عند غيره فيحمل على عموم المجاز قوله ﴿الحسن بن الربيع﴾ بفتح الراء البوراني بضم الموحـدة وبالواو وبالراء وبالنور و ﴿ أَبُو الْأَحُوصِ ﴾ بالمهملتين و بالواو سلام الحنفي و ﴿ الْأَشْعَثُ ﴾ [ابن أبي الشعثاء بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة في المذكر والمؤنث و ﴿ معاوية بن سويد ﴾ بضم المهملة وفتح الواو وإسكان التحتانية و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ﴿ ابن عازب ﴾ بالمهملة والزاى نزل الكوفة فالرجال كلهم كوفيون. قوله ﴿ تشميت ﴾ بالمعجمة وهو أفصح اللغتين وبالمهملة وهو الدعاء بالخير والبركة و ﴿ ابرارالقسم ﴾ هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله يقال أبرالقسم إذا صدقه وقيلُ المراد أنه لوحلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لايفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل لئلا يحنث . قوله ﴿ المياثر ﴾ جمع الميثرة بالتحتانية والمثلثة والراء وهو فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته و ﴿ القسية ﴾ بالقاف و بالمهملة والتحتانية الشديدتين ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير ينسب الى قرية بالديار المصرية وقيل هو القز وهر الردىء من الحرير أبدلت الزاي سينا . فان قلت المنهى عنه ست لا سبع قلت السابع هو الحرير وسيجيء صريحا في كتاب اللباس وتقدم في أول الجنائز بلطائف كثيرة و ﴿ أبو عوانة ﴾ حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بِن سَعْدُ قَالَ دَعَا أَبُو كُلْنَا عَبْدُ الشَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى عُرْسِهُ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ يَوْمَئُذِ أُسَيْدُ السَّاعَدِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي عُرُسِهُ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ يَوْمَئُذُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي عُرُسِهُ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ يَوْمَئُذُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتُ لَهُ مَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلُ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ إِيَّاهُ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتُ لَهُ مَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلُ فَلَكَ الْكَلَ سَقَتُهُ إِيَّاهُ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتُ لَهُ مَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلُ فَلَكَ الْكَلَ سَقَتُهُ إِيَّاهُ

إ حَدُ مَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ ورَسُولَهُ صَرْشًا عَبْدُ اللهِ بنُ ١٨٥٠

يُوسُفَ أَخَبَرنا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِي اللهُ

بتخفيف الواو وبالنون وضاح و (الشيباني) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة وبالنون أبو إسحاق سليمان. فان قلت ما معنى المتابعة فى إفشاء السلام قلت غيرهما روى الحمديث مبدلا لافشاء السلام برد السلام كما فى اللباس و الجنائر. قوله (وأبو حازم) بالمهملة والزاى اسمه سلمة ابن دينار وفى بعضها عبد العزيز بن أبى حازم عن سهل وهو سهو إذ لابد من أن يكون بينهما أبوه أو رجل آخر و (أبو أسيد) مصغر الأسد وقيل بفتح الهمزة وكسر المهملة والصواب الأول وهو مالك بن ربيعة الساعدى بالمهملات ولفظ (الخادم) يطلق على الذكر والأبنى وكان ذلك قبل نزول الحجاب و (أنقعت) بالنون والقاف والمهملة و (لما أكل) أى الطعام سقته بعد ذلك قوله (الأعرج) اعلم أن الزهرى يروىعن رجاين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن أحدهما عبد الرحمن بن سعد المخزومى والظاهر أن هذا هوالأول لاالثانى وفى رواية البخارى أيضا أعرج ثالث يروى أيضاعن أبيهر يرقواسمه ثابت القرشي ويقال له الأحنف وروى مسلم فى صحيحه هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة وأيضاعن وروى مسلم فى صحيحه هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبيهر مريرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعمن أتها ويدعى ومرفوعا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعناه الإخبار بما يقع بعده من مراعات الاغنياء ومرفوعا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعناه الإخبار بما يقع بعده من مراعات الاغنياء

عَنهُ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الولِيَة يَدْعَى هَا الأَّغْنياءُ وَيُترَكُ الفُقراءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي حَرْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَرْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُريرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُريرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُراع لَا جَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَى قَراعٌ لَقَبَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُراع لَا تَعْمَدُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى خُراع لَا قَبْلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى قَراعٌ لَقَبَلْتُ

٢٥٨٤ با عَنْ الدَّاعي في العُرْس وَغَيْرِها صَرْبُنَا عَلَى بْنُ عَبْد الله بْن

وإيثارهم بالطيب وتقديمهم ونحوه. قوله ﴿ من ترك الدعوة ﴾ فان قلت معناه من تركها بأن لم يدع أو تركها بأن لم يجب قلت الثاني بقرينة الرواية الصحيحةالمذكورة آنفا وهي ومن لم يجبالدعوةفان قلت أوله مرغب عن حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيه بل مرجب قلت الاجابة لاتستلزم الائكل فيحضر ولا يأكل فالترغيب في الاجابة والتحذير عن الائكل فان قلت ما معني كونه شرا مطلقا وقد يكون بعض الأطعمة شرا منها قلت المراد شرأطعمة الولائم طعام وليمة يدعى الأغنياء ويترك الفقراء القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم و إنما سماه شراً لما ذكر عقيبه ، فكا نه قال شر الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك. الطيبي: التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذا كان من عادتهم دعوة الاغنياء وترك فقرائهم و ﴿يدعي﴾ إلى آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى تقدير من لأن الرياء شرك خفي و ﴿ من ترك الدعوة ﴾ حال والعامل يدعى يعنى يدعى الأغنياء لها والحال أن الاجابة واجبةفيجيب المدعو وياً كل شر الطعام. قوله ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري و ﴿ أبو حازم ﴾ اسمه سلمان الأشجعي وهذا غيرأبي حازم المتقدم آنفا إذ اسمه سلمة بن دينار وكلاهما تابعيانفافرق بينها. قوله ﴿ كراع ﴾ المرادبه عندالجمهوركراع الشاة وقيل هوكراع الغميم بفتح المعجمة وهوموضع على مراحل من المدينة منجهة مكة شرفها الله تعالى و ﴿ الدِّرَاعِ ﴾ إنَّا هو في يد الغنم وهو أفضل من الكراع في الرجل وفي الأمشال: أعطى العبيد كراعا يطلب ذراعا والله أعلم ﴿ باب إجابة الداعي في العرس ﴾ بضم الراء وإسكانها . قوله ﴿ على بن عبد الله بن ابراهم ﴾ البغدادي قيـل هو

إِبْراهِ مَ حَدَّ تَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ مُحَدَّد قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَبَرَ فِي مُوسَى بِنُ عَقَبَهُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بِنَ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةُ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَأْتِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةُ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَأْتِى الدَّعُوةَ فِي الْعُرْسِ وَهُو صَاحِمٌ الدَّعُوةَ فِي الْعُرْسِ وَهُو صَاحِمٌ

إلى المُوس مَرْثُنَا عَبْدُ الوارث حَدَّثَنا عَبْدُ العَرْيِن بُنْ صَهْيِب عْن أَنَس بِن مالك اللهُ اللهُ عَنْدُ قَالَ أَبْصَرَ النّبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَساءً وصَبْيانًا مُقْبِلَينَ مَنْ عُرْسِ فَقَامَ مُتنا قَقَالَ اللَّهُمَّ أَنتُم مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُمْ أَنْتُم مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَ أَنْهُ مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُمْ أَنْتُم مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهَا مَا اللَّهُ عَنْهَا أَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ا حَدُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ

الذى ذكره قبيل هذا فى باب اغتباط صاحب القرآن فقال على بن ابراهيم نسبه إلى جده و ﴿ الحجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن محمد الأعور و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبد الملك و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف. قوله ﴿ هذه الدعوة ﴾ أى دعوة الوليمة. فإن قلت ما فائدة حضور الصائم قلت قد يريد صاحب الوليمة التبرك به والتجمل والانتفاع بدعائه أو بارشاده أو الصيانة عما لا يصان فى غيبته وفيه أن الصوم ليس بعذر فى الاجابة. قوله ﴿ متنا ﴾ من الامتنان أى منعا متفضلا مكرما لهم وفى بعضها ممتنا من الامتنان أى منتصبا مستويا صلبه وروى الاسماعيلي مثلا بفتح الميم وكسر المثلثة أى ماثلا من المثول بالمثلثة وروى ابن عمارة عمتلا. قوله ﴿ اللهم ﴾ ذكره متبركا وكائه استشهد بالله فى ذلك تأكيداً لصدقه. قوله ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بتسكين القاف البدرى الأنصارى وفى بعضها ابن مسعود أى عبد الله

صُورَة في البيتِ فَرَجَعَ وَدَعَا ابنَ عَمَرَ أَبا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي البَيْتِ سِـثُرًا عَلَى الجِدَارِ فَقَالَ ابن عُمْرَ عَلَبناً عَلَيْهُ النَّسَاءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أُخشَى عَلَيْكَ والله لا أَطْعَمُ لَـكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَـدَّنَنَي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثِمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَكَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَـلمُ قامَ على البابِ فَـلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الكراهيةَ فَقُلْتُ يارَسُولُ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ ماذا أَذْنَبُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِالْ هَذِهِ النَّمْرِ قَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَها فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّوَرِ يُعَـذُّبُونَ يَوْمَ القيامَة وَيُقَالَ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذَى فيهِ الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ

ع بالله قيام المَرْأَة عَلَى الرِّجالِ في العُرْسِ وَخِدْمَتُهِمْ بِالنَّفْسِ مَرْتُنَا

﴿ وأبو أبوب ﴾ هو خالد الأنصارى من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزل عليه حين قدم المدينة . قوله ﴿ من كنت ﴾ أى ان كنت أخشى على أحد يعمل فى بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك . قوله ﴿ نمرقة ﴾ بالضم الوسادة الصغيرة و بالكسر لغة و الأمر فى ﴿ أحيو ا ﴾ للتعجيز ومر الحديث فى كتاب الملائكة فى باب إذا قال أحدكم آمين . قوله ﴿ بالنفس ﴾ أى بنفسها

سَعيدُ بن أَبِي مريمَ حَدَّثَنا أَبُو عَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازم عَنْ سَهْل قالَ لَكَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعاماً وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُه أُمُّ أُسَيْد بَلَتْ تَمَرَات في تَوْر من حجارة مِنَ اللَّيْلِ فَلَكَّ فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَا تُنَّهُ لَهُ فَسَقَتْهُ

النَّقيع وَالشَّراب الَّذي لا يُسْكُرُ في العُرْس حَرْثُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُو بُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ القارِيُّ عَنْ أَبِّي حازِمِ قالَ سَمَعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَدِد أَنَّ أَبَا أُسَيْد السَّاعديُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعُرْسِه فَكَانَت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالَت أوْقالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ يَمَرَات مِنَ اللَّيْلُ فِي تَوْر

و ﴿ أَبُوغُسَانَ ﴾ بفتح المعجمةو شدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف بالمهملة وكسرالراء المشددة و ﴿عرس﴾ أي اتخذ عروساً . الجوهري : يقال أعرس ولا يقال عرس وهذاحجة عليه و﴿ أَبُو أسيد ﴾ بضم الهمزة على الأصح اسمه مالك و ﴿ التور ﴾ بفتح الفوقانية وإسكان الواو و بالراء إناء وقيل إناء يشرب فيه و ﴿ أماثته ﴾ من الاماثة بالمثلثة وهو الطرح فى الماء حتى ينحل الخطابى: يريد مرسته بيدها يقال مثت الشيء إذا أذبته أي بللته فأنماث أي ذاب وانحل. قوله ﴿ تخصه ﴾ أي تخص أم أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفى بعضها تحفة أى هدية. قوله ﴿ يعقوب﴾ القارى بالقاف وتخفيف الراء منسوب إلى القارة و ﴿ الخادم ﴾ يطلق على الرجل والمرأة

«۱۷ – کرمانی – ۱۹»

م المَ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

و ﴿ أبوالزناد ﴾ بالنون عبدالله و ﴿ الأعرج ﴾ عبدالرحمن بنهرمز و ﴿ الصلع ﴾ بكسر المعجمة و فتح اللام و ﴿ الوصاية ﴾ بفتح الواو وكسرها و في بعضها الوصاة بالا و لفي فقط بعدالصاد و بتاء التأنيث و ﴿ السحاق بن نصر ﴾ بسكون المهملة و ﴿ الحسين الجعفى ﴾ بضم الجيم و تسكين المهملة و بالفاء و ﴿ زائدة ﴾ من الزيادة ابن قدامة ﴿ وميسرة ﴾ ضد الميمنة ابن عمار و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و الزاى سلمان الا شجعى وهو غير أبى حازم المتقدم آنفا الراوى عن سهل إذ اسمه سلمة . قوله ﴿ اليوم الآخر ﴾ أي من كان يؤمن بالمبدأ والمعاد فلا يؤذى جاره فان قلت مفهومه أن من آذاه لا يكون مؤمنا قلت لا يكون كاملا في الايمان . قوله ﴿ استوصوا ﴾ القاضي البيضاوى الاستيصاء قبول الوصية والمعني أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن فانهن خلقن من ضلع والضلع استعير المعوج أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج فكا نهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن وقيل أراد به أن أول النساء أي حواء خلقت من ضلع آدم . الطيبي : الاظهر أن السين للطلب مبالغة أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه بكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه بهن وأنه والمون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه والعون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه والهو المثل على الرفق بهن وأنه والهو الوسية والهو الوسية والهو الميث على الرفق بهن وأنه والهو الوسية والمه والهو الوسية والهو الوسية والهو الوسية والهو الوسية والوسية و

إِ عَنْ أَنُو اللهُ عَنْ الْفَعِ عَنْ عَبْد الله قالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ راعِ وَهُو مَسُولُ لُو النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ راعِ وَهُو مَسُولُ لُو الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْ له وهو مَسْوُلُ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ لُو الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْ له وهو مَسْوُلُ وَلَا أَذُ رَاعَ عَلَى أَهْ له وهو مَسْوُلُ وَالْمَرْ أَةُ رَاعَيَةٌ عَلَى بَيْت زُوجها وَهُي مَسْوُلُهُ والعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مال سَيده وهُو مَسُولُ مَسُولُ مَسُولُ لَا فَكُلُّكُمْ مَسُولُ لَهُ والعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مال سَيده وهُو مَسُولُ مَسُولُ لَا قَالَ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ لَا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ لُو اللَّهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَكُلُّكُمْ مُسُولُ لُو اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَكُلُّ اللَّهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَكُلَّا عُلُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْدُ وَاعْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَاقِي فَا اللَّهُ وَالْعَرْدُ وَعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُولُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْكُمْ وَاعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا

لامطمع فى استقامتهن. قوله ﴿أعوج﴾ فان قلت العوجمن العيوب فكيف يصح منه أفعل التفضيل قلت إنه أفعل الصفة أو أنه شاذ أو الامتناع عند الالتباس بالصفة فحيث يتميز عنه بالقرينة جاز البناء منه فان قلت الكلام يتم بدون هذه المقدمة فما قائدة ذكرها قلت توكيد معنى الكسر لأن الإقامة أثرها أظهر فى الجهة الاعلى أو بيان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع فكائه قال خلقن من أعلى الضلع وهى أعوجه. قوله ﴿هيبة ﴾ مفعول له لقى له نتقى لخى فالنزول. قوله ﴿كلكم ﴾ من أعلى الضلع وهى أعوجه. قوله ﴿هيبة ﴾ مفعول له لقى له نتقى لخى فالنزول. قوله ﴿كلكم ﴾

فان قلت إن لم يكن له رعية فعلى من يكون راعيا قلت على أعضائه وجوارحه وقواهوحواسه. مرت فوائد الحديث في باب الجمعة في القرى ﴿ باب حسن المعاشرة ﴾ أي المخالطة و ﴿ سلمان ﴾ هو ابن عبدالرحمن الدمشق و ﴿ على بن حجر ﴾ بضم المهملة وإسكان الجيمو بالراء السعدى وراويه هشام المروزي مات سنة أربع وأربعين ومائتين و ﴿عيسى بن يونس﴾ بن أبى اسحاق السبيعي ورواية هشام بن عروة عن أخيه عبد الله نادر والغالب روايته عن أبيه بدون واسطة الأخ و ﴿ النسوة الاحدى عشرة ﴾ كامن من قرية من قرى اليمن . قوله ﴿ غَثْ ﴾ أى مهزول و ﴿ سهل ﴾ بالرفعوالجر و ﴿ ينتقل ﴾ بالنصب و الانتقال هنا بمعنى النقل أي لا يأتي اليه أحد لصعوبة المسلكو لا يؤتى به الى أحد أي لا ينقله الناس الى بيوتهم لرداءته وفي بعضها فينتقيمن النقى بكسر النون وهو المخ أي يستخرج نقيه وحاصله أنه قليل الخير من جهة أنه لحم الجملا لحم الغنم وأنه مهزول ردىء وأنه صعبالتناول لا يوصل اليه إلا بمشقة شديدة أي خيره قليل ذاتاوصفةوعارضا . الخطابي : المرادبقوله على رأس جبل أنه يترفع ويتكبر أى جمع الى قلة الخير التكبر وسوء الخلق وبقوله لا سمين فينتقل أنه ليس فيه مصلحة فيتحمل سوء عشرته بسببها . قوله ﴿ الثَّانية ﴾ واسمها عمرة بنت عمرو النمني و ﴿ لا أبث ﴾ بالموحدة وفي بعضها بالنون أي لاأنشره ولا أشيعه . قوله ﴿أَنْ لاأَذْرُهُ ﴾ قالوا فيــه تأويلان لأن الهاء اماعاتدة الى الخبر أي خبره طويل ان شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو الى الزوج و تكون لا زائدة أي أخاف أن يطلقني فأذره وأقول والتأويل الثالث أن يقال ان معناه أخاف أن أثبت خبره إذعدم التركهو الاثبات والتبيين واما ﴿ العجر و البجر ﴾ بضم العين في الكلمة زَوْجِي العَشَنَّقُ إِنْ أَنْطَقُ أُطَلَّقُ وَإِنْ أَسُكُتْ أُعَلَّقُ قَالَتِ الرَّابِعَـةُ زَوْجِي كَلَيْلِ بَهِامَةَ لاَحَرُّ وَلَا قُرْ وَلا عَخَافَةَ وَلا سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ بَهَامَةَ لاَحَرُ وَلَا قُرْ وَلا عَخَافَة وَلا سَامَة قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ فَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ فَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ أَسَادِهُ وَلا يُوجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ أَسَادِهُ وَلا يُوجِ إِلَى اللَّالِيَقَ قَالَتِ السَّابِعَةُ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوجِ إِلَى الْكَفَّ لِيعَلَمُ البَتَ قَالَتِ السَّابِعَةُ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوجِ إِلَى الْكَفَّ لِيعِلْمَ البَتَ قَالَتِ السَّابِعَةُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّاعِةُ وَلا يُوجِ إِلَى الْحَقَى الْمَاكِقُلُ السَّافِقُ وَلا يُوجِ إِنْ الْمَكَالَ السَّافِقَالَتِ السَّابِعَةُ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوجِ إِلَا لَكُفَّ لِيعَلَمُ اللَّهُ الْمَاتِ السَّابِعَةُ الْمَالِي السَّابِعَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ السَّالِعَالَ الْمَالَاتِ السَّافِقَالَ الْمَالَاتِ السَّافِقَالَ الْمَالَةُ الْمَلْ الْمَالَاتِ السَّالِعَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَامِ الْمَالَقُولُ الْمَالَاتِ السَّابِعَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَاتِ السَالِي الْمَالَقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقِي الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ السَامِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمَالِمُ الْمَا

الأولى وضم الموحدة فى الثانية وفتح الجيم فيهما وبالراء فالمرادبهما عيوبه والمشهور فى الاستعال أن يراد به الأمور كلها وقيل العجرة نفخةفي الظهر والبجرة نفخة في السرة. فان قلت لم خالفت عهدها حيث تعاهدن على أن لا يكتمن شيئاً من أخبارهم قلت قد ذكرت حيث قالت أخاف أن يطلقني وأنه صاحب العيوب مع أنه لا محذور فيه إذ لم يثبت إسلامهن حتى يجبعليهن الوفاء بالعقود. قوله ﴿ الثالثة ﴾ وهي بنت كعب اليماني و ﴿ العشنق ﴾ بالمهملة والمعجمة والنون المشددة المفتوحات و بالقاف الطويل أي انه طويل بلا طائل فان ذكرت عيو به طلقني وان سكت عنه علقني فتركني لا عزبا ولا مزوجة كاقال تعالى « فتذروها كالمعلقة » قوله ﴿ الرابعة ﴾ واسمهامهدد بفتح الميم وسكرن الهاء وفتح المهملة الأولى بنتأ بي هرومة بالراء المضمومة و ﴿ تَهَامَة ﴾ بكسر الفوقانية هو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز وهو من التهم بفتح الفوقانية والهاء وهو ركود الريح ويقال تهم الدهن إذا تغير فالمراد أنه كليل أهل مكة أى كليل أصحاب الأمن أو كليل ركدت الرياح فيه أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة الى الحرارة وظهور اعتداله و ﴿ القر ﴾ بالضم البرد أى ليس فيه أذى بلهو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حرمفرط ولا برد ولا أخاف له غائلة لكرمأخلاقه ولا ملالة لاله ولالى من المصاحبة. قوله ﴿ الخامسة ﴾ واسمها كبشة بالموحدة والمعجمة و ﴿ فَهِـد ﴾ بكسر الهاء وصفته بالاغماض والاعراض وشبهته بالفهد لكثرة نومه يعني إذا دخـل البيت يكون في الاستراحة معرضا عما تلف من أمواله ومابقي منها و ﴿أَسْدَ﴾ بكسر السين تصفه بالشجاعة أي إذا صار بين الناس كان كالأسد يعني سهل مع الأحباء صعب على الأعداء كقوله تعالى « أشداء على الكفار رحماء بينهم » وقال بعضهم معنى فهد أنه إذا دخل البيت و ثب على و ثوب الفهدكا أنها تريد المبادرة لجماعها . قوله ﴿ السادسة ﴾ واسمها هند و ﴿ اللَّف ﴾ في الطعام الاكثار منه مع التخليط في صنوفه حتى لا يبقى منه شيئًا و ﴿ الاشتفاف ﴾ في الشرب أن

زَوْجِي غَياياءُ أَوْ عَياياءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاء لَهُ دَاء شَجَّكِ أَوْ فَلَكِ أَوَ جَمَعَ كُلَّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الثَّامِنَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الثَّامِنَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الثَّامِنَةُ زَوْجِي رَفِيعُ

يستوعب جميع مافى الاناء مأخوذ من الشفافة بضم الشين المعجمة وهي ما بتي من الماء فاذا شربه قيل اشتفه . قوله ﴿ التف ﴾ أي ان رقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ماعندي من محبته وحزني من مفارقته . الجوهري : البث الحال و الحزن . الخطابي : معناه أنه يتلفف منتبذا عنها و لا يقرب منها فيولج كفه داخل ثوبها فيكون منه اليها ما يكون من الرجل الى المرأة ومعنى البث ماتضمرهمن الحزن على عدم الحظوة منه قال أبو عبيد أحسبهاكان بجسدها عيب أو داء تحزن به وكا نه لا يدخل يده في ثوبها لئلا يمس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم الخلق ورد ابن قتيبة عليه بأنه قد ذمته في صدر الكلام فكيف تمدحه في آخره وقال ابن الانباري الرد مردود لأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمن شيئًا مدحا أو ذماً فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفته بها ومنهر بالعكس ومنهن من كانت أوصافه مختلفة منهما فذكرتهما كليهما. قوله ﴿ السابعة ﴾ هي بنت علقمة و ﴿ عياياء ﴾ بالمهملة والتحتانية و بالمد هو الذي عبى بالأمر والمنطقو جمل عياياء إذا لميهتد للضراب والغياياء بالمعجمة من الغياية وهي الظلة ومعناه لا يهتدي الى مسلكه أو أنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنه غطى عليه أموره أو أنه منهمك في الشر قال تعالى ﴿ فسوف يلقون غيا ﴾ وهذا شك من الراوى أو تنويع من الزوجة القائلة و ﴿ طَبَاقًاء ﴾ بالمهملة والموحدة والقاف ممدودا المطبقة عليه الأمور حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فينطبق معناه و ﴿ كُلُّ دَاءُ لَهُدَاءُ ﴾ أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه و ﴿شِحك ﴾ أي جرحك في الرأس و ﴿الفل ﴾ الكسر والضرب أي أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما . قواه ﴿ الثَّامَنَةُ ﴾ وهي بنتأوس بالواو والمهملة ابن عبد ضد الحر و ﴿ المس ﴾ مضاف الى المفعول أى هو كظهر الأرنب إذاوضعت يدك عليه والمقصود أنه لين الجانب كريم الخلق سهل المـأخذ و ﴿ الزرنب ﴾ بفتح الزاى وسكون الراء وفتح النون ضرب من النبات طيب الرائحة قيل أرادت به ريح جسده وقيل طيب ثنائه في الناس قوله ﴿ رفيع العاد ﴾ وصفته بالشرف وسناء الذكر والعاد في الأصل هوالعود الذي تعمدبهالبيوت أى بيته في الحسب رفيع في قومه وقيل ان بيته الذي يسكنه رفيع العاد ليراه الضيفان وأصحــاب الحوائج فيقصدونه وكذا بيوت الأجواد و ﴿ النجاد ﴾ بكسر النون حمائل السيف وهو كناية عن

العماد طَويلُ النّجادِ عَظيمُ الرَّماد قَريبُ البَيْت منَ النَّاد قالَت العاشرَةُ زُوْجي مالكُ وَمَا مالكُ مَالكُ مَالكُ خَيْرُمَنْ ذلك لَهُ إِبلُ كَثيراتُ المُباركَ قليلاتُ المَسارحِ وَإِذَا سَمْعْنَ صَوْتَ المَرْهُ وَ أَيْقَنَ أَنَّ أَنَّ مُو اللّهُ قالَت الحاديّة عَشْرَة وَوْجِي أَبُوزَرْعِ فَمَا اللّهُ مَا لَكُ قَالَت الحاديّة عَشْرَة وَوْجِي أَبُوزَرْعِ فَمَا اللّهُ فَالنّ المَاسَمِنْ حُلِي الْذِي وَمَلاّمَنْ شَحْمِ عَضْدَى وَ جَحَّتَ فَي فَبَحِحَتْ إِلَى "نَفْسى أَبُوزَرْعِ أَنَاسَمِنْ حُلِي الْذِي وَمَلاّمَنْ شَحْمِ عَضْدَى وَجَحَتْ فَبَحِحَتْ إِلَى "نَفْسى

طول القيامة و ﴿عظم الرماد﴾ عن الضيافة لأن كثرة الرماد مستلزمة لكثرة الطبخ المستلزمة لكثرة الأضياف وقيل لأن ناره لا تطفأ فى الليل ليهتدى به الضيفان والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل و يوقدونها على التلال لاهتداءالضيف به و ﴿ النادي ﴾ بالياءهو الأصل لكن المشهور فى الرواية حذفها وبه يتم السجع وهو مجلس القوم تصفه بالكرم والسؤدد لأنهلا يقربمن النادى الامن هذه صفته لأن الضيفان يقصدون النادي يعني ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه فينزلوا عنده واللئام يتباعدون منه فرارا من نزول الضيف ولم يتحقق لنا اسم التاسعة ولا نسبها وكذلك الأولى . قوله ﴿العاشرة ﴾ واسمها كبشة مثل الخامسة بنت الأرقم بالراء والقاف و ﴿ما مالك ﴾ هو للتعجب والتعظيم . فان قلت ما المشار اليه بقوله ذلك قلت إشارة الى مالك أى خير من كل مالك والتعميم يستفاد مر. المقام أو هو نحو تمرة خير من جرادة أى كل تمرة خير من كل جرادة أو هو إشارة الى مافى ذهن المخاطب أى مالك خير مما فى ذهنك من ملاك الأموال أو هو خير مما أقوله وهو أن له إبلا كثيرة يتركها معظم أوقاتها بفناء داره لايوجهها تسرح إلاقليلا قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الابل حاضرة فيقريه من ألبانها و لحومها و ﴿ المزهر ﴾ بكسر الميم العود الذى يضرب أى ان زوجها عودالابل إذا نزل بهالضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم منها فاذا سمعت الابل صوت المزهر علمن يقينا أنه قدجاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. قوله ﴿ الحادية عشر ﴾ وفي بعضها الحادي عشرة وفي بعضها الحادية عشرة والأصح هو الأخير وهي أم زرع بفتح الزاى وإمكان الراء وبالمهملة بنت أبي ساعدة اليمني وهذا الحديث مشهور بحديث أم زرع و ﴿ أناس ﴾ بالنون والألف والمهملة أي حرك والنوس الحركة أى حلانى قرطه فأذناى يتحركان لكثرتها و ﴿عضدى﴾ أيضا بلفظالتثنية وهما إذاسمنا سمن البدن كله فالمقصود أنه أسمنني وملاً بدنىشحا و ﴿ بِحِحني ﴾ من التبجيح بالموحدة والجيم والمهملة وبجحت

وَجَدَنَى فَى أَهْلِ غُنَيْمَة بِشَقَّ فَعَلَى فَى أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطَ وَدائس وَمُنَقَّ فَعَنْدَهُ وَجَدَنَى فَى أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطَ وَدائس وَمُنَقَّ فَعَنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقْبَحُ وَأَرْقَدُ فَا تَصَبَّحُ وَاشْرَبُ فَا تَقَمَّحُ أُمُّ أَبَى زَرْعٍ فَمَا أَمُّ أَبَى زَرْعٍ فَمَا أَمُّ أَبَى زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ عَكُو مُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحُ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَة وَيُشْبِعُهُ ذَرَاعُ الْجَفْرَة بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَكَ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيا شَعْبَهُ فَرَاعُ الْجَفْرَة بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَوْعُ أَبِيا

بكسر الجيم وفتحها لغتان وكلمة ﴿ نفسي ﴾ فاعلة ومعناه فرحني ففرحت نفسي وقيل عظمني فعظمت فان قلت مافائدة لفظـة ﴿ إلى ﴾ قلت التأكيد إذ فيه التجريد وبيان الانتهاء و ﴿ الغنيمة ﴾ مصغر الغنم أى أن أهلها كانوا أصحاب غنم و ﴿ الشق ﴾ بكسر الشين و فتحها موضع وقيل أى شق الجبل لقلتهم وقلة غنمهم وشق الجبل ناحيته وقيل بضيق العيش وجهد ومشقة وفيه ثلاثة أقو الور الصهيل ﴾ أصوات الخيل و ﴿ الأطيط ﴾ أصوات الابل من ثقل حملها والعرب لاتعتد بأصحاب الغنم و إنمــا يعتدون بأصحاب الخيل و الابل و ﴿ الدائس ﴾ هو الذي يدوس الزرع في بيدره و ﴿ المنقى ﴾ هو الذي ينقيه من التبنونحوه بالغربالوغيره أي أنهم أصحاب الزراعات وفى بعضها بكسرالنون من الانقاق بالنون والقافين يقال أنق أى صار ذا نقيق و هو صوت المواشى تصفه بكثرة الأمو ال وجمعه بين صنو فها. قوله ﴿ فَلا أُقبِح ﴾ أي لا يقبح قولي فير دبل يقبل مني و ﴿ أَتَصبِح ﴾ أي أنام الصبحة أي انها مكفية بمن يخدمها و ﴿ أَتَقْنَحَ ﴾ بالقاف والنون والمهملة أى أقطع الشراب وأتمهل فيه وأتعطف منه وقيل هوالشرب بعد الرى وقال بعضهم هو بالميم وهو أصح ومعناه أروى حتى أدع الشراب عن شدة الرى قال أبو عبيدة ولا أراها قالت هـذا الا لعزة الماء عندهم. قوله ﴿عكومها﴾ هو جمع عكم بالمهملة والكاف وهو العدل والوعاء الذى فيه الطعام والمتاع و ﴿ الرداح ﴾ بفتح الراء وتخفيف المهملة الأولى العظيم الثقيل. فان قلت الرداح مفرد والعكوم جمع قلت أرادكل عكم رداح أو أن يكون الرداح ههنا مصدراً كالذهاب و ﴿الفساح﴾ بفتح الفاء وخفة المهملة الأولى الواسع و ﴿ الفصاح ﴾ مثله . قوله ﴿ مسل ﴾ بفتح الميم والمهملة وشدة اللام مصدر بمعنى المسلول أو اسم مكان و ﴿ الشطبة ﴾ بفتح المعجمة السعفة الرطبة الخضراء وبالضم مفرد الشطب وهي الطريق التي فى متن السيف أي أنه خفيف اللحم و ﴿ الجفرة ﴾ بفتح الجيم وبالفاء والراء الأنثى من أولاد المعز

وَطَوْعُ أُمّها وَمَلْءُ كَسَامُها وَغَيْظُ جَارَتَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ لاَ تَبْثَقَ حَدِيثَنَا تَبْشِيقًا وَلا تَمْ لَأَ يَبْنَا تَعْشَيشًا وَلا تَبْثَقُ حَدِيثَنَا تَبْشِيشًا وَلا تَمْ لَأَ يَبْنَا تَعْشَيشًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ ثُمْ خَضُ فَلَقِي آمْ أَةً مَعَها وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْدَيْنِ قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ ثُمْ خَضُ فَلَقِي آمْ أَةً مَعَها وَلَدَانِ هَا كَالْفَهُ دَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِها بِوُمَّا نَتَيْنُ فَطَلَقَنَى وَنَكَحَما فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِها بِوُمَّا نَتَيْنُ فَطَلَقَنَى وَنَكَحَما فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا فَيَكَمْ اللَّهُ مِنْ كُلِّ رَائِحَةً سَرِيّاً وَأَعْطانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةً سَرِيّاً وَأَوْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةً

ما بلغت أربعة أشهر أى أنه قليل الأكل ﴿ وطوع أبيها ﴾ أى مطيعة منقادة لأمره و ﴿ مل عَسامُها ﴾ أى ممتلئة الجسم سمينة و ﴿ الجارة ﴾ الضرة أى يغيظها ماترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. قوله ﴿ لا تبث ﴾ بالموحدة بين المثناة والمثلثة وفي بعضها بالنون أي لا تشيع سرنا بل تكتمه كله و ﴿ لا تنقث ﴾ بالنونوضم القاف والمثلثة ﴿ وتنقيثا ﴾ مصدر منغير فعله عكس قوله تعالى «وأنبتها نباتا حسنا» وفي بعضها بكسر القاف الشديدة و ﴿ الميرة ﴾ بكسر الميم ما يجلبه البدوى من الحضر من الدقيق ونحوه أي لا تفسدها و لا تفرقها و لا تسرع بالسير اليها وغرضها و صف أمانتها و ﴿ تعشيشا ﴾ بالمهملة و باعجام الشين أي لا تترك الكناسة والقامة مفرقة في البيت كعش الطائر بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه وقيل معناه لا تخوننا في طعامنا فتخبئه في زوايا البيت كاعشاش الطير وروى باعجام العين من الغش في الطعام وقيل من النميمة أي لا تتحدث بها . الخطابي : التعشيش من قولهم عشش الخبز إذا تكدح وفسد أي انها تحسن مراعاة الطعام وتعهده بأن تطعمأو لافأولا ولاتغفل عن أمره فينكدح ويفسد في البيت. قوله ﴿ الأوطاب ﴾ جمع الوطب وهو سقاء اللبن خاصة وهو جمع على غير قياس و ﴿ المخض ﴾ أخذ الزبد من اللبن و ﴿ الحصر ﴾ وسط الانسان أي انها ذات كلفين عظيمين وثديان صغيران كالرمانتين كلما تحركت كان كل كفل منها كطفل يلعب من كثرة تحركه بالرمانتين لأن تحرك الكفل مستلزم لتحرك الثدى وقيل معناه أن لها كفلاعظيما إذا استلقت على قفاها نبا الكفل عن الأرض حتى تصير تحتها فجوة تجرى فيها الرمان. قوله ﴿سريا﴾ بالمهملة وخفة الراء السيد الشريف و ﴿ الشرى ﴾ بالمعجمة وتخفيف الراء الفرس الذي يستشري في سيره أى يلج ويمضى بلا فتور وانكسار و ﴿ الخطى ﴾ بفتح المعجمة وكسرالمهملةالشديدةالرمحالمنسرب «19- Zalis-11»

77713

الى الخط وهي قرية في ساحل البحر عند عمان والبحرين وفيها تثقف الرماح في غاية الجودة و ﴿ أَرَاحِ ﴾ من الاراحة وهي السوق الى موضع المبيت و ﴿ الثرى ﴾ بالمثلثة وكسرالراء الخفيفةوشدة التحتانية الكثير من المال و ﴿ كُلُّ رَائِحَةً ﴾ أي ما يروح من النعم والعبيد والاماء و ﴿ زُوجًا ﴾ أي اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفا. قوله ﴿ وميرى ﴾ بكسر الميم أي أعطى أهلك وصليهم و ﴿ أصغر الآنية ﴾ أى أقل الظروف المستعملة في البيت يعني كل عطائه لا يساوى بعض عطائه الأصغر وكثيره لا يوازن قليــله الأحقر . قوله ﴿ كنت لك ﴾ قاله رسول الله صلى الله عليــه و ســلم تطييبا لنفسها وإيضاحا لحسن معاشرته إياها و ﴿كَانَ﴾ هي زائدة أي أنا لك وفيه أن المشبه بالشيء لايلزم كونه مشله فى كل شيء وأن كنايات الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لككا بي زرع ومن أفعاله أنه طلق امرأته ولم يقع عليه صلى الله عليــه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق وفى بعض الروايات انى لا أطلقك وفيه جواز الاخبار عن الأمم السالفة وقال بعضهم وما ذكر من أزواجهن مما يكره لم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قوله ﴿ سعيد بن سلمة ﴾ بالمفتوحات. قال الغساني صوابه في هـذه المتابعـة كما فى بعض النسخ هو قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش و ﴿ أَبُو سَلَّمَ ﴾ هو موسى بن إسماعيل التبوذكي بفتح الفوقانية وضم الموحدة وفتح المعجمة و ﴿ ابن سلمة ﴾ هو أبو الحسام المخزومي بالمعجمة والزاي و ﴿ هشام ﴾ هو ابن عروة وهكذا في صحيح مسلم . قوله ﴿ هشام ﴾ أى ابن يوسف الصنعانى و ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ الحبش ﴾ هو الجنس المعروف من السودان اللهُ عَلَيْهِ وَسَــُّلَمَ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَـا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنا أَنْصِرِفُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَة الحَديثَة السِّن تَسْمُعُ اللَّهُو

يَ حَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الله عَمْ اللهُ الله الله الله الله فَقَدْ مَنْ اللهُ الله فَقَدْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ الله اللهُ الله الله فَقَدْ عَنْ اللهُ الله الله فَقَدْ عَنْ اللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَالهُ اللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاللهُ اللهُ الله وَاللهُ اللهُ ا

﴿ والحراب ﴾ جمع الحربة و ﴿ اقدروا ﴾ بضم الدال وكسرها لغتان أى قدروا رغبتها فى ذلك الى أن ينتهى و ﴿ الحديثة السن ﴾ أى الشابة فانها تحب اللهو والتفرج والنظر الى اللعب حبا بليغا وتحرص على ادامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمان طويل و مر الحديث فى كتاب صلاة العيد وفيه ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الرأفة والرحمة وحسن الحلق والمعاشرة بالمعروف عليه الصلاة والسلام ﴿ باب موعظة الرجل ﴾ قوله ﴿ أبو الهيان ﴾ بفتح التحتانية وخفة الميم و بالنون اسمه الحكم بفتحتين و ﴿ عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور النوفلي و ﴿ عدلت معه ﴾ أى عن الطريق مستصحبا بمطهرة الماء و ﴿ تبرز ﴾ أى ذهب الى البراز

عُمْرُ الحديثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لَى مَنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أَمَيَّةً بِن زَيْد وَهُمْ مِنْ عُوَالِى اللَّهِ يَنَّهُ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـّلُمُ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأُنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبِر ذَلِكَ الَّيْوم مَن الوحي أو غيره و إذا نزلَ فَعَـلَ مثلَ ذلكَ وَكُنا مَعْشَرَ قُرَيْشَ نَعْلُبُ النَّسَاءَ فَلَكَّا قَدْمْنَا عَلَى الأَنْصار إِذَا قُومٌ تَعْلَبُهُمْ نساؤُهُمْ فَطَفَقَ نساؤُناً يَأْخُـذْنَ من أُدَبِ نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِعَـكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليُّومَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزُعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَمَكَ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَـلَ ذَلِكَ مَنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثيابي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَـةً فَقُلْتُ لَمَا أَيْ حَفْصَةُ أَتَّغَاضِ إِحْدا كُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خَبْتِ وَخَسَرْتِ أَفَتَـا أَمْنِينَ أَنْ يَغْضَبُ اللهُ لغَضَب رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتَهَالَكَي لَاتَسْتَكُثرَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

لقضاء الحاجة و ﴿أمية ﴾ بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية و ﴿عوالى المدينة ﴾ القرى التي بأعلاها على أربعة أميال وأكثر وأقل و ﴿معشر ﴾ منصوب على الاختصاص و ﴿صخبت ﴾ بكسر المعجمة من الصخب و هو الصياح و في بعضها صحت من الصياح و ﴿جمعت ثيابي على ﴾ أي

وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني مابدالك ولا يغرنك انكانت جارَ تُكِ أَوْضَا مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُرِيدُ عا يُشَةَ قَالَ عَمَرُ وَكُنّاً قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنْ غَسَّانَ تَنْعِلَ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَلْزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْ بَتُّـهِ فرجع إلينا عشاء فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَديدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ خَوَرْجْتُ إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت مَاهُو أَجَاءَ عَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظُمْ مَنْ ذَٰلِكَ وَأَهُولُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نِسَاءَهُ فَقَلْتُ خَابَت حَفْصَة وَخَسِرَتْ قَدْكُنْتُ أَظُنَّ هَـذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَى "ثِيابِي فَصَلَّيْتُ صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـَّلُمْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمُ مُشْرَبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكِ أَكُمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكُ هَٰذَا أَطَلَقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ لَا أَدْرِي هَاهُو ذَا مُعْثَرُ لَ فِي الْمُشْرَبَة فَخُرَجْتَ فَجْنُتُ إِلَى المِنْ بَنِ فَاذًا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْكِي بَعْضَهُم كَفِلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَبَني مَاأَجِدُ فَعْتُ المَشْرَبَةَ الَّتِي فَيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تهیأت مشمرا عن ساق الجد و ﴿ بدالك ﴾ أی ظهرو سنح لك من الحاجات و ﴿ جارتك ﴾ أی ضرتك ﴿ أوضاً ﴾ أی أحسن و ﴿ غسان ﴾ بفتح المعجمة و شدة المهملة ملك من ملوك الشام و ﴿ تنعل الخيل ﴾ أی تستعد لقتالنا و ﴿ عبید ﴾ بتصغیر ضد الحر ابن حنین مصغر الحن بالمهملة و النون المشددة مولى زیدبن الخطاب العدوی و ﴿ هذا ﴾ أی التطلیق أو الاعتز ال علی الروایتین و ﴿ مشربته ﴾ بفتح

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلَّامَ لَهُ أَسُودَ اسْتَأْذِنْ لِعُمْرَ فَدَخَلَ الغُلَّامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم ثم رَجْعَ فَقَالَ كُلَّمْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَ فَتَ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهُطِ النَّينَ عِنْدَ المِنْبُرَ ثُمَّ عَلَبْنَى مَا أَجِدُ فَحُنْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلِهِ الْسَتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتِ فَرَجَعْتُ فَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الذِّينَ عِنْدَ المِنْبَرِثُمَّ عَلَبْنِي مَا أَجِدُ فَجَنْتُ الغُلَامَ فَقَلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعَمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ قَـدْ ذَكَرُ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَتَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قالَ إذا الغُلامُ يَدْعُونِي فَقالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلّم فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَأَذَا هُوَ مَضْطَجَعٌ عَلَى رِمال حَصير لَيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهُ فِر اشْ قَدْ أَثْرَ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ مُتَكِّئًا عَلَى وسادَة مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لَيْفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمْ يَارَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَى بَصِرَهُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُهُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يارَسُولَ اللهِ لَوْرَأْ يْنِّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَّيْشِ نَغْلِبُ النِّساءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ ينَّةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ

الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء وضمها أى غرفته و ﴿ الرمال ﴾ بضم الراء وخفة الميم بمعنى الترميل فعيل بمعنى المفعول فهو كالعجاب بمعنى العجيب وبكسر الراء جمع المرمل وهو المنسوج ويقال رملت الحصير أى نسجته و ﴿ اللَّادِم ﴾ بفتحتين جمع الأديم و ﴿ استأنس ﴾ أى استأذن الجلوس عندرسول الله

نساؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمَّقُلْتُ يارَسُول اللهِ لَوْ رَأَيْنَى وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ لَمَا لا يَغُرَّ نَكُ أَنْ كَانَتْ جَارَتُك أَوْضَاً مِنْك وَأَحَبَّ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُرِيدُ عائشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ تَبَسُّمةً أُخْرَى فَجْلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبِسَمَ فَرَفَعْتُ بِصَرَى فَى بَيْتُهِ فَوَاللَّهِ مَارَأَيْتُ فَى بَيْتُهِ شَيًّا يَرْدُ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَة ثَلَاثَة فَقُلْتُ يارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ فَلْيُوسَعْ عَلَى أُمَّتَكَ فَانَّ فارسًا وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْظُوا الدُّنيا وَهُمْ لا يَعْبِدُونَ اللَّهَ فَلَسَ النيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ وَكَانَ مُتَّكَّا فَقَالَ أُوَفِي هٰذِا أَنْتَ يَا ابِنَ الخَطَّابِ إِنَّ أُو لَئِكَ قَوْمُ عَجَّلُوا طَيّباتِهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنيا فَقُلْتُ يِارَسُولَ الله اسْتَغْفُر لِي فَاعْتَزَلَ النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءَهُ مِنْ أَجْلِ ذٰلكَ الحديث حينَ أَفْشَتُهُ حَفْصَـةُ إلى عائشة تسْعًا وَعُشريَن لَيْلَةً وكانَ قالَ ما أنا بَداخل عَلَيْهَنَّ شَهْرًا من شـدّة مُوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَتَّا مَضَتْ تَسْعُ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى

صلى الله عليه وسلم والمحادثة معه وأتوقع عوده الى الرضا وزوال غضبه و ﴿ الْأَسْبِ ﴾ قال الجوهرى: الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب بالمفتوحتين على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله ﴿ أُوفى هذا أنت ﴾ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعدالهمزة أى أأنت فى مقام استعظام التجملات الدنيوية واستعجالها وذلك الحديث إشارة الى ماروى أنه صلى الله عليه وسلم خلا بمارية بكسر الراء وخفة التحتانية القبطية فى يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشته حفصة الى عائشة رضى الله عنهما و ﴿ الموجدة ﴾ بفتح الميم وكسر الجيم الحزن و ﴿ عاتبه الله تعالى ﴾ بقوله تعالى «لم تحرم الله عنهما و ﴿ الموجدة ﴾ بفتح الميم وكسر الجيم الحزن و ﴿ عاتبه الله تعالى ﴾ بقوله تعالى «لم تحرم

عائشة فَبداً بِها فَقالَت لَهُ عائشَهُ يارسُولَ الله إِنّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنا شَهْرًا وَإِنّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَسْعِ وعشرينَ لَيلةً أَعْدُها عَدّا فَقالَ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنا شَهْرً وَنَ فَكانَ ذلكَ الشَّهْرُ تَسْعًا وعشرينَ لَيلةً قَالَتْ عائشَةُ تَمَّ الشَّهُرُ تَسْعًا وعشرينَ لَيلةً قَالَتْ عائشَةُ تَمَّ الشَّهُرُ تَسْعًا وعشرينَ لَيلةً قَالَتْ عائشَةُ تَمَّ الشَّهُرُ تَسْعًا وَعشرينَ لَيلةً قَالَتْ عائشَةُ تَمَّ الْقَالَتْ عائشَةُ مَّ الشَّهُ وَعَشْرِينَ لَيلةً قَالَتْ عائشَةُ عَلَيْنَ فَقُلْنَ مَثْلَ مَاقَالَتْ عائشَةُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُما شَاهِدُ إِلَّا بِاذْنهِ وَسَلَّمَ لاَتَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُما شَاهِدُ إِلَّا بِاذْنه

ما أحل الله لك » وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال لحفصة لا أعود اليها فا كتمى على فانى حرمتها على نفسى و ﴿ آية التخيير ﴾ هى قوله تعالى «ياأيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما » من الحديث فى كتاب المظالم فى باب الغرفة وفيه جواز احتجاب الامام فى بعض الأوقات لحاجتهم اليه وأن الحاجب إذا علم منع الاذن بسكوت المحجوب لم يأذن ووجوب الاستئذان وتكراره وتأديب الرجل ولده والتقلل من الدنيا والزهادة فيها والحرص على طلب العلم وقبول خبر الواحد وأخذ العلم عن المفضول وأن الانسان إذا رأى صاحبه مهموما يزيل غمه وتوقير الكبار وخدمتهم والخطاب بالألفاظ الجميلة حيث قال جارتك ولم يقل ضرتك وقرع الباب للاستئذان ونظر الانسان الى نواحى بيت صاحبه إذا علم عدم كراهته لذلك وهجران الزوج عن زوجته . قوله ﴿محمد بن مقاتل ﴾ بالقاف وكسر الفوقانية و ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿همام بن منبه ﴾ بصيغة فاعل التنبيه قوله ﴿شاهد ﴾ أى مقيم فى البلد إذلو كان مسافرا فلها الصوم لأنه الميمين و ﴿همام بن منبه ﴾ بصيغة فاعل التنبيه قوله ﴿شاهد ﴾ أى مقيم فى البلد إذلو كان مسافرا فلها الصوم لأنه

ا إِذَا بِأَتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فراشَ زَوْجِها صَرْبُنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّار حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَلَمَانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّ جُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فراشه فَأَبْتُ أَنْ يَجِيءَ لَعَنَتُهِ اللَّالِ مُكَةُ حَتَّى تُصبحَ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بِنْ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فَرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ا الله عَدْنَ المَرْأَةُ في بَيْت زَوْجِهَا لأَحد إلَّا باذْنه حَدَّثُنَا أَبُو الْعَيَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهِا شَاهُد إِلَّا بِاذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَة عَنْ غَيْر أُمْرِه فَانَّهُ يُؤُدَّى إِلَيْهُ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُوالزَّنادأَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ في الصوم

لایتاتی منه الاستمتاع بهاو هذا فی صوم النفل و قضاء الو اجب الموسع قال أصحابنا النهی للتحریم . قوله ﴿ محمد ابن بشار ﴾ بالموحدة و المعجمة . قال الغسانی: و فی بعضها محمد بن سنان بالمهملة و بالنو نین قال و هو خطأ و ﴿ ابن أی الاعمش و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و الزای سلمان الاشجعی و ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بفتح المهملة و سكون الراء الأولی و ﴿ زرارة ﴾ بضم الزای و بالراء مكررة ابن أو فی بالو او و الفاء مقصور العامی و ﴿ الشطر ﴾ النصف و ذلك فی طعام البیت الذی للنفقة مكررة ابن أو فی بالو او و الفاء مقصور العامی و ﴿ الشطر ﴾ النصف و ذلك فی طعام البیت الذی للنفقة مكررة ابن أو فی بالو او و الفاء مقصور العامی و ﴿ الشطر ﴾ النصف و ذلك فی طعام البیت الذی للنفقة

٨٦٨٤ إِ مَسَدُّدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمْتُ عَلَى بَابِ الْجِنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدّ تَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النار قَدْ أَمْرَ بهم إلى النار وَهُنُّ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

المَا المُعَالِمُ المَا العَشير وَهُوَ الزُّوجُ وَهُوَ الْخَليطُ مِنَ الْمُعَاشَرَة فيه عَنْ ٤٨٦٩ أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرِنَا

فان النصف غالبًا يأكله الزوج والنصف الزوجة فاذا أنفقت الكل فتغرمالنصف للزوج.الخطابي. أما الصوم فانما هو في التطوع دون فرض رمضان فاذا كان ذلك قضاءاً للفائت من رمضان فانها تستأذنه أيضاً فيه مابين شوال إلى شعبان لأنه يصيرمضيقا وهذا على أن حق الزوج محصورالوقت فاذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة كالحج قدم عليها وأما الانفاق فكل ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف غرمت شطره يعني قدر الزيادة على الواجب لهاقال وأما ماروى البخاري غيره حديث آخريخالف معناه وهوأنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين. قوله ﴿ أَبُو الزناد ﴾ بالنون هو عبد الله ابن ذكوان و ﴿ موسى ﴾ لم يتحقق لى نسبه وقيل هوابن أبي عثمان التبان بفتح الفوقانيةوشدة الموحدة و بالنون و ﴿ تابعه في الصوم فقط ﴾ أي لم يرو الاذن والانفاق. قوله ﴿ التيمي ﴾ بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية سلمان و ﴿ أَبُو عَثَمَانَ ﴾ هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون وتسكين الهاء وبالمهملة و ﴿ أَسَامَةً ﴾ هو ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ الجد ﴾ بفتح الجيم الغني وهم محبوسون على باب الجنة أو على الأعراف. قوله ﴿ كَفَرَانَ ﴾ هو ضد الشكر و ﴿ العشير ﴾ بمعنى المعاشر وهو المخالط وإنما قال ﴿ وفيه ﴾ أى في هـذا المعنى وروى عن أبي سعيد كما تقدم في

مالك عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسَار عَنْ عَبْد الله بن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهِد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا نَحُوًّا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ ثُمّ ركع ركوعا طُو يلاثم رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَو يلا وَهُو دُونَ القيام الأُوَّل ثُمَّ ركَعَ رَكُوعًا طُو يَلا وَهُوَ دُونَ الْرَكُوعِ الأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَـامَ قيامًا طَو يَلا وهو دون القيام الأوّل ثمّ ركّع ركوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الَّرَكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طُو يَلَا وَهُوَ دُونَ القِيامِ الأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طُو يلا وَهُو دُونَ الْرَكُوعِ الأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تُجَلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ إن الشمس والقَمْر آيتان من آيات الله لايخسفان لموّت أحد ولا لحياته فأذا رأيتم ذلك فَاذ كُرُوا الله قالُوا يَارَسُولَ الله رَأْيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقامكُ هَذَا تُمْ رَأَيْنَاكَ تَكُعْكُعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتَ منْها عَنْقُوداً وَلَوْ أَخَـذْتُهُ لَأَ كُلُّمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَالِيوْم مَنْظُرًا قَطَّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلَمَا النَّسَاءَ قَالُوا لَمَ يَارَسُولَ الله قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ

باب ترك الحائض الصوم و ﴿ زيد بن أسلم ﴾ بلفظ أفعل المـاضي و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿ تَكُمُكُمُ عَمَانَ بن الهَيْمُ ﴾ بفتح الهاء و ﴿ تُكَمَّكُ عَمَانَ بن الهَيْمُ ﴾ بفتح الهاء

يَكْفُرْنَ بِاللهَ قَالَ يَكُفُرْنَ العَشِيرَ وَ يَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهَنَّ اللهُ عُمَانُ بِنُ اللهُ هُرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ صَرَّنَ عُمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَيْ رَجَاءَ عَنْ عُمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فَى النَّارِ فَرَا يَعْهُ أَيْ وَبُوسَلُمُ بِنُ زُرِيرٍ أَهْلُهُ النِّسَاءَ . تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلَّمُ بِنُ زُرِيرٍ أَهْلُهُ النِّسَاءَ . تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلَّمُ بِنُ زُرِيرٍ

المَّحَدُّ لَنَّهُ عَلَيْكَ حَقُّ قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَن الَّنَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي وَسَلَّمَ حَرَّنَا اللَّوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي وَسَلَّمَ حَرَّنَا اللَّوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي وَسَلَّمَ عَبْدُ الله أَخْبَرُ الله أَخْبَرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَنُ عَبْدُ الله بَنُ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله أَلُم أُخْبَرُ عَمْرو بن العاص قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَالَمُ الله أَلُم أُخْبَرُ أَنْكَ تَصُومُ النَّه إَرْ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قَلْتُ بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ الله قَالَ فَلا تَفْعَلْ صُمْ وأَفْطَرُ أَنْكَ تَصُومُ النَّهُ إِرَوْتَقُومُ اللَّيْلَ قَلْتُ بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ فَلا تَفْعَلْ صُمْ وأَفْطَرُ

وإسكان "تحتانية وفتح المثلثة البصرى و ﴿عوف﴾ بفتح المهملة وتسكين الواو وبالفاء الأعرابي و ﴿أبو رجاء﴾ ضد الخوف اسمه عمران العطاردى وأما عمران شيخه فهو ابن حصين بضم المهملة الأولى الخزاعى وفى الحديث فضيلة الفقراء وأن الجنة مخلوقة و ﴿أبوب﴾ أى السختياني و ﴿سلم﴾ بفتح المهملة وإسكان لام ﴿ ابن زرير ﴾ بفتح الزاى وكسرالراء الأولى البصرى وهما يرويان عن أبى رجاء ﴿ باب لزوجك عليك حق ﴾ قوله ﴿أبوجحيفة ﴾ مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء اسمه وهب الصحابي و ﴿ الا وزاعى ﴾ بالزاى والمهملة عبد الرحمن و ﴿ يحيى بن أبى كثير ﴾ ضد القليل

وَقُمْ وَنَمْ فَانَ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا

مسؤل عن رعيته

يَا رَحْثُ وَ الله تَعالَى الرِّجالُ قَوَّ الْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بَمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض إِلَى قَوْله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا صَرَّتُ خَالدُ بِنُ مَخْلَدَ حَدَّ تَناسُلَيْانُ ٢٨٧٣ عَلَى بَعْض إِلَى قَوْله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّ تَنَى حَمْيُدُعْنَ أَنْسَرَضَى الله عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ نَسَائَهُ شَهْرًا وَقَعَدَ فَى مَشْرُ بَة لَهُ فَنَزَلَ لِتَسْعِ وعَشْرِينَ فَقِيلَ يارَسُولَ اللهِ مَنْ نَسَائَهُ شَهْرًا وَقَعَدَ فَى مَشْرُ بَة لَهُ فَنَزَلَ لِتَسْعِ وعَشْرِينَ فَقِيلَ يارَسُولَ اللهِ إِنَّا الشَّهُرَ تُسْعُ وعَشْرُونَ

و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن عمرو بن العاصى وفى الحديث إشارة إلى أن وراء الجسد يعنى هذا الهيكل المحسوس للانسان شيء آخر يعبر عنه تارة بالروح وأخرى بالنفس. قوله ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وإسكان القاف ومر الحديث فى الجمعة فى القرى و ﴿ خالد بن مخلد ﴾ بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ الايلاء ﴾ لايريد به المعنى الفقهى بل المعنى وسكون المعجمة بينهما و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ الايلاء ﴾ لايريد به المعنى الفقهى بل المعنى

اللغوى وهو الحلف فان قلت إذا كان للفظ معنى شرعى ومعنى لغوى يقدم الشرعى على اللغوى قلت إذا لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعى والقرينة كونها شهر او احدا و (المشربة ) بفتح الميم و تسكين المعجمة وضم الراء و فتحها الغرفة و التعريف فى لفظ الشهر للعهد عن ذلك الشهر الذى كان فيه . قوله (معاوية بن حيدة ) بفت حالمهملة وسكون التحتانية و بالمهملة القشيرى بضم القاف و فتح المعجمة و إسكان التحتانية و بالراء الصحابي الصرى غزا خراسان ومات به ولفظ (يذكر ) تعليق بصيغة التمريض فان قلت ما المذكور قلت لفظ و لا يهجر إلا في البيت و (رفعه ) جملة حالية و يذكر عنه و لا تهجر إلا في البيت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و (الأول ) ملهجرة في غير البيت أصح اسنادا من الهجرة فيها و في بعضها أن لا تهجر إلا البيت فحيئذ فاعل يذكر هجر النبي صلى الله عليه و سلم نساءه أى يذكر قصة الهجرة عنه مرفوعا إلا أنه قال لا يهجر يذكر هجر النبي صلى الله عليه و سلم نساءه أى يذكر قصة الهجرة عنه مرفوعا إلا أنه قال لا يهجر إلا في البيت . قوله (أبو عاصم ) هو الضحاك و (ابن جريج) مصغر الجرج بالجيمين عبد الملك و (يحي ابن أبي عبد الله بن صيف ) منسوب إلى ضد الشتاء مولى عثمان رضى الله تعالى عنه و (عكرمة ) بكسر المهملة و الراء (ابن عبدالرحن بن الحارث ) بن هشام المخزومي . قوله (مروان و (عكرمة ) بكسر المهملة و الراء (ابن عبدالرحن بن الحارث ) بن هشام المخزومي . قوله (مروان

يَعْفُور قَالَ تَذَا كُرْنَا عَنْدَ أَبِي الضَّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا ونساءُ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عَنْدَ كُلِّ امْرَأَة مَنْهُنَّ أَهُلُهَا خُرَجْتُ إِلَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانُ مِنَ النَّاسِ فَحَاءَ عُمَّرُ بنُ الخَطَّابِ فَصَعْدَ إِلَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَانُ مِنَ النَّاسِ فَحَاءً عُمَّرُ بنُ الخَطَّابِ فَصَعْدَ إِلَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَّا أَحَدُ ثُمَّ سَلَمَ وَمُلَانُ مَنَ النَّاسِ فَيَا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو فَى غُرْفَة لَهُ فَسَلَمْ فَلَمُ يُحِبُهُ أَحَدُ ثُمَّ سَلَمْ فَلَمُ يُحِبُهُ أَحَدُ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَلَقْتَ سَلَمْ فَلَا لَا وَلَكُنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكُثُ تُسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ لَا وَلَكُنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكُثُ تُسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ لَا وَلَكُنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكُثُ تُسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ لَا وَلَكُنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكُثُ تُسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ

عَلَى نسائه

إِ بَ مَا يُكُرَهُ مِنْ ضَرْبِ النَّسَاءِ وَقَوْلِهُ وَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَا يُكُرَهُ مِنْ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَرْبُ فَيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ١٨٦٤ وَمَرْبُنَا مُعْلَدُ بَنْ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ١٨٧٦ وَمَرْبُ فَيَالُهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُلِدُ أَحَدُكُمُ أَمْ أَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثَمَّ يُعَامِعُها فِي آخر الْيَوْم

ابن معاوية ﴾ الفزارى بالفاء والزاى والراء ﴿ أبو يعفور ﴾ بالتحتانية المفتوحة وإسكان المهملة وضم الفاء وبالواو والراء عبد الرحمر. بن عبيد مصغر ضد الحر العامرى مر فى ليلة القدر وهو المشهور بأبى يعفور الا صغر و ﴿ أبو الضحا ﴾ بضم المعجمة مقصورا اسمه مسلم و ﴿ ملآن ﴾ بوزن فعلان وفى بعضها مل السكون اللام أى مملوء قوله ﴿ غير مبرح ﴾ بكسر الراء المشددة أى شديد الأذى و ﴿ عبد الله بن زمعة ﴾ بالزاى والميم والمهملة المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشى. قوله ﴿ لا يجلد ﴾ بالجزم و ﴿ تم يجامعها ﴾ المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشى. قوله ﴿ لا يجلد ﴾ بالجزم و ﴿ تم يجامعها ﴾

إِلْرَاهِمِ بُنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسَلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائشَةً أَنَّ امْرَأَةً مَنَ الْجَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسَلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائشَةً أَنَّ امْرَأَةً مَنَ الْإَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَها فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَها فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَها فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَها أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِها فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعَنَ المُوصَلَاتُ إِنَّهُ قَدْ لُعَنَ المُوصَلَاتُ

المَرَّةُ عَنْ مَنْهَا فَيْرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزُوَّجُ عَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنَّ اللهُ عَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنْ اللهُ عَيْرَهَا وَيَتَزُونَ جَغَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنَّ اللهُ عَيْرَهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنَّ اللهُ عَيْرَهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنَّ اللهُ عَيْرَاهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنَّ اللهُ عَيْرَاهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسَكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَاهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهُا وَيَتَزُونَ جُغِيرَاهُا وَيَعْرَاهُا وَيَتَزُونَ جُغَيْرَهُا وَيَعْرَاهُا وَيَعْرَاهُا وَيَعْرَاهُا وَيَعْرَاهُا وَيَعْرَاهُمْ وَيَعْرَاهُا وَيْعَالِقُونُ وَالْعَلَاقُونَا وَالْعُلَاقُونُ وَالْعُولُ لَهُ الْعُلَاقُونُ وَلَا تُعْرَاهُا وَالْعَلَاقُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَاقُونُ وَالْعُلُولُ وَلَا تُعْلِقُونُ وَلَا عُلَاقًا وَالْعُلَاقُونُ وَلَا لَهُ وَالْعُولُ لَا عُلَاقًا وَالْعُلَاقُونُ وَالْعُلُولُ وَلَا لَعُلُولُونُ وَالْعُلِقُونُ وَلِهُ وَالْعُلَاقُونُ وَلَا عُلَاقًا وَالْعُلُولُ وَلَا لَعُلِاقُونُ وَالْعُلُولُ وَلَا عُلَاقُولُ لَا لَا لَاللَّهُ وَالْعُلُولُولُ فَا عُلَاقًا وَالْعُلُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَعُلِقُولُ لَا لَعُلِقُولُ فَا اللَّهُ وَالْعُلُولُ فَا فَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ فَا عُلَالِعُولُولُ فَا فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَا فَالْعُلُولُ فَا فَالْعُ

للاستبعاد أى يستبعد من العاقل الجمع بين هذا الافراط وهذا التفريط من الضرب المبرح والمجامعة فان قلت ما المفهوم منه أنه لا يضرب أصلا وإذا ضربها لا يجامعها قلت المجامعة من أنواع النكاح وضروراته عرفا وعادة فالمنتنى هو الأول فكائه قال إذ لا بد من مجامعتها فلا يفرط فى الضرب وأشار البخارى بتفسير الضرب بغير المبرح الى وجه التلفيق بين الآية والحديث وفيه جواز ضرب العبيد للتأديب ونحوه . قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ابن يحيى السلمى بضم المهملة و (إبراهيم) ابن نافع المخزومي المكي و (الحسن بن مسلم) بلفظ فاعل الاسلام و (صفية) بكسر الفاء الحفيفة بنت شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية المكية و (تمعط) بتشديد المهملة الأولى أى تساقط وتمزق و (الموصلات) بفتح المهملة الشديدة وكسرها . قوله (محمد بن سلام) بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أى لا يكثر من مضاجعتها بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أى لا يكثر من مضاجعتها بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية)

تَزَوَّج غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَة عَلَى وَالقَسْمَة لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا خُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّا لَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرُ

با العَزْلِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ ١٨٧٩

عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا كُنَا لَكُنَا لَعُزِلُ وَ القُرْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ عَمْرٍ وعَنْ عَظَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ لُ وَالقُرْ آنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍ وعَنْ عَظَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَا لَكُنَا نَعْزِلُ وَالْقُرْ آنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍ وعَنْ عَظَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَا نَعْزِلُ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَسْ لُ صَرَّتُ عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد بن أَسَمَاءَ حَدَّ ثَنَا جُوَيْرِيةَ عَنْ مَالك بنِ أَنْس عَنِ النَّوْهُرِيِّ عَنابِن مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي السَّمَاءَ حَدَّ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالك بنِ أَنْس عَنِ النَّوْهُرِيِّ عَنابِن مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَحًا ثَلَاثًا مَامِنْ نَسَمَةً كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ القِيامَة

إلَّا هَى كَائَنَةُ

ومحادثتها والاختلاط بها ولا يعجبها و ﴿أنت فى حل﴾ أى أحللت عليك النفقة والقسمة وهو لا ينفق على ولا يقسم لى . قوله ﴿العزل ﴾ وهو نزع الذكر من الفرج وقت الانزال و﴿عمرو ﴾ هو ابن دينار وغرضه أنا كنا نعزل وما نزل القرآن بالنهى عنه فدل على جوازه مطلقا . قوله ﴿عبد الله بن محمد ﴾ ابن أسماء هو ابن أخى جويرية كلاهما من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء و﴿ ابن عجريز ﴾ مصغر المحرز بالمهملة والراء والزاى عبد الله القرشي و ﴿سبيا ﴾ أى جوارى أخذناها من الكفار أسرا وذلك فى غزوة بنى المصطلق مر فى كتاب العتق و ﴿النسمة ﴾ بالمفتوحات النفس الكفار أسرا وذلك فى غزوة بنى المصطلق مر فى كتاب العتق و ﴿النسمة ﴾ بالمفتوحات النفس

الوَاحِد بْنُ أَيْنَ قَالَ حَدَّ بَنِي النّساء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا حَدَّ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ بَنَا عَبْدُ الوَاحِد بْنُ أَيْنَ قَالَ حَدَّ بَنِي النّساء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا حَدَّ الْقاسِمِ عَن عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسائه فَطارَت الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَة وَكَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ بِاللّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ وَكَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ بِاللّيْلُ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى بَعْلِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى جَمْلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْه حَفْصَةُ فَرَكَبَتْ جَفَلَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِلَى جَمْلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْه حَفْصَةُ فَرَكَبَتْ جَفَلَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى جَمْلِ عَائِشَة وَعَلَيْه حَفْصَةُ فَلَكًا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِلَى جَمْلِ عَائِشَة وَعَلَيْه حَفْصَة فَرَكَبَتْ جَفَلَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَائِشَة فَلَكًا نَرَلُوا وَافْتَقَدَّتُهُ عَائشَة فَلَكًا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجْلَيْهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَائِشَة فَلَكًا نَزَلُوا جَعَلَتْ وجَلَيْه بَعْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَائِشَة فَلَكًا نَرَلُوا جَعَلَتْ وَعَلَيْه عَلَيْه وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا أَسْتَطَيعُ أَنْ فَوَى اللهُ شَعْمِيعُ أَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَعُنِي وَلَا أَسْتَطَيعُ أَنْ فَ اللّهُ فَيْتًا اللّهُ فَيْلًا اللهُ مَنْ عَالْمَة عَلْكُ اللهُ فَاللّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

باب المُرْأَة تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكُيْفَ يُقْسَمُ ذَلكَ مَرْتُهَا وَكَيْفَ يُقسَمُ ذَلكَ مَرْتُنَا مَالكُ بنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّمَنا زُهَ يُرْعَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَرَثُنَا مَالكُ بنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّمَنا زُهَ يُرْعَنَ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْمَ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقْسِمُ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقْسِمُ

أى مانفس قدر كونها الا وهى تكون سواء عزلتم أم لا . أى ما قدر وجوده لا يدفعه العزل مرفى آخر البيع . قوله ﴿ عبد الواحد بن أيمن ﴾ ضد الأيسر المكى و ﴿ عليه ﴾ فى بعضها عليها و لابد من تأويل الحمل بمؤنث و ﴿ له ﴾ أى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ شيئا ﴾ والظاهر أنه كلام حفصة و يحتمل أن يكون كلام عائشة . قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر ابن معاوية الجعفى و ﴿ سودة ﴾ بفتح

لَعَائَشَةَ بِيُومِهَا وَيَوْمِ سُودَةً

العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاء وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بِيَنَ النِّسَاء إِلَى قَوْلِهِ

وَاسعًا حَكيًا

إَنَّ إِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ صَرَّنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدَ حَدَّثَنَا ١٨٥٥ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفِياَنَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالَدُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَنَ السُّنَة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُ لَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا مَنَ السُّنَة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُ لَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا

المهملة ﴿ بنت زمعة ﴾ بالمفتوحات وقيل باسكان الميم العامرية . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ﴿ ابن المفضل ﴾ بفتح المعجمة الشديدة و ﴿ خالد ﴾ أى الحذاء و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام و بالموحدة عبد الله و ﴿ يوسف بن موسى ﴾ ابن راشدضدالضال الكوفى ولفظ ﴿ من السنة ﴾ ظاهره أنه خبر وما بعده فى تأويل المبتدأ أى من السنة اقامة الرجل . النووى : هذا اللفظ يقتضى رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذافهوفى الحكم كقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ولو شئت لقلت معناه ان هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح فى رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقا صريح فى رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقا

تَزُوَّجَ الثَّيْبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عندَهَا ثَلَاثًا ثَمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَلَوْ شَنْتُ لَقُلُتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا لَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا لَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدَ قَالَ خَالِدٌ وَلُو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدَ قَالَ خَالِدٌ وَلُو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدَ قَالَ خَالِدٌ وَلُو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا حَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَنْ اللَّهِ فَى غَسْلِ واحد صَرْثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ مَالِكَ حَدَّتُهُمْ حَمَّادِ حَدَّتُنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعِ حَدَّتُنا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بنَ مَالِكَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَدّلَمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فَى اللَّيْلَةِ الوَاحِدَة وَلَهُ يَوْمَئذَ تَسْعُ نَسُوة

الخطابي: السبع تخصيص للبكر لا يحتسب بها عليها وكذا الثلاث للثيب ويستأنف القسمة بعده وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في معاشرتهن وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الحدر تحتاج الى فضل امهال وصبر و تأن ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي مدة الثلاث. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ بتصغير الزرع بالزاى والراء والمهملة اختلفوا في وجوب القسم على رسول الله صلى الته عليه وسلم . الخطابي: يشبه أن يكون هذا قبل أن يسن القسم لهن فان كان ذلك بعده فلا شيء في العدل أكثر من الطواف على الكل والتسوية بينهن في ذلك قال وقد سألوا عن إباحة الزيادة له على أربع زوجات وهذا باب له وقع في القلوب وللشيطان مجال في الوسواس به الاعند من أيده الله تعالى وأول ما ينبغي أن يعلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا مخلوقاعلى طباع بني آدم في باب الأكل والشرب والنوم وفي النكل وسائر مآرب الانسان التي لا بقاء له الا بها ولا صلاح لبدنه الا بأخذ الحظ منها والناس مختلفون في تركيب طبائعهم وقواهم ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقو يت بنيته واعندل

إِ بَ مُسْهِر عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَائِهِ فَي اللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخُلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَذَخَلَ عَلَى خَصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبُسُ

ا إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّ جُلُ نِساءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُ

مزاج بدنه كملت أوصافه وكان دواعي هـذا الباب له أغلب ونزاع الطبع منه اليـه أكثر وكانت العرب خصوصا تتباهى بقوة النكاح وكثرة الولادة كماكانوا يمدحون بقلةالطعاموالاجتزاء بالعلقة فتأمل كيف اختارالله لنبيه صلىالله عليه وسلم الأمرين حيثكان يطوى الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه حتى يزداد من أجلها جلالة وفي عيونهم قدرا وفخامة هذا على ما بعثه الله به من الشريعـة الحنيفية الهـادمة لمـا كان عليه رهابين النصاري مر. الانقطاع عن النكاح فدعا الى المناكحة وقال صلى الله عليـه وسلم تناكحوا تكثروا وكان صلى الله عليه وسلم أولاهم باثبات ما دعا إليه واستيفاء الحظ منه ليكون داعية للاقتـداء به وأما إباحة الزيادة على الأربع فأمر لاينكر في الدين وقدكان لسلمان عليه السلام مائة امرأة ولا في العقل لأن حكمة الاجتزاء منه حد والحاجة والمصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم وإنما قصر للامة على أربع من الحرائر لخوف أن لا يعدلوا فيهن والعجز عن القيام بحقوقهن قال تعالى « فان خفتم أن لاتعدلو افواحدة» وكانت هذه العلة معدومة في النبي صلى الله عليه وسلم ومماتبين لك أنه لاعبرة بالعدد وأن النساء من ملك اليمين قد أبحن للأمة بلا عدد محدود وذلك لأنه ليس لهن حق في التسوية والتعديل على ساداتهن ثم من المعلوم من شأنه صلى الله عليه وسلم في قلة ذات اليد أنه لم يكن بحيث يتيسرله الاستكثار من عدد الاماء مايستغنى بمكانهن عن الزيادة على الأربع من الحرائر ومعقول أن لهن من الفضل في الدين والعقل وأدب العشرة وصراحة النسبما ليس للاماء فكان أفضل الأمرين أملكهما له وأولاهما به فصرف زيادة حظه من النساء في الحرائر ﴿ باب دخول الرجل ﴾ . قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وسكون ااراء وبالواو و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل

عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فَى مَرضه عَنْ عَائَشَةَ وَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فَى مَرضه اللَّذَى مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَدًا أَيْنَ أَنَا عَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائَشَةَ فَأَذَنَ لَهُ أَزُو الجُهُ يَكُونُ عَنْ شَاءَ فَكَانَ فَى بَيْتَ عَائِشَةَ حَتَى ماتَ عَنْدَها قالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فَى اليَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحُرى وَسَحْرى الله وَاللَّه عَالَطَ ويقُهُ ويقي فَلَيْقَ فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحُرى وَسَحْرى وَخَالَطَ ويقُهُ ويقي فَقَبَضَهُ الله وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحُرى وَسَحْرى وَخَالَطَ ويقي فَلَكَ عَلَيْ فَيهِ فَى بَيْتِي فَقَبَضَهُ الله وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحُرى وَسَحْرى وَخَالَطَ ويقُهُ ويقي

الن عبد الله حد ثنا سليان عن يحيي عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضى الله عنه على حفصة فقال يأبنية لا يغر الله عنه هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عكيه وسلم إياها يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عكيه وسلم إياها يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم

الأسهار بالمهملة والراء. قوله ﴿ أَينَ أَنَا عَدَا ﴾ هذا الاستفهام للاستئذان منهن أن يكون عند عائشة وقد يحتج بهذا على وجوب القسم له صلى الله عليه وسلم إذ لو لم يجب لم يحتج إلى الاذن. قوله ﴿ فَى اليوم ﴾ أى فى يوم نوبتى حين كان يدور أى فى ذلك الحساب قال الجوهرى ﴿ السحر ﴾ الرئة و ﴿ النحر ﴾ موضع القلادة و خالط ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم بريقها بسبب أنها أخذت سواكا وسوته بأسنانها وأعطته رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستاك به عند وفاته. قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ هو العامرى و ﴿ سلمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ يحيى ﴾ أى ابن سعيد الانصارى و ﴿ عبيد ﴾ العزيز ﴾ هو العامرى و ﴿ سلمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ يحيى ﴾ أى ابن سعيد الانصارى و ﴿ عبيد ﴾

ا الله عَلَيْه وَ سَلَمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ هُشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ الشَّهِ صَلَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَنَا عَنْ هُمَّامٍ عَنْ هُشَامٍ حَنْ هُشَامٍ حَنْ الشَّهِ صَلَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عَنْ هُشَامٍ حَدَّثَنَى فَاطَمَةُ عَنْ السَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَدَّثَنَى فَاطَمَةُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ هُمَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ هُمَا عَنْ هُمَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَ

مصغر ضد الحر ابن حنين بتصغير الحن بالمهملة وبالنونين مولى زيد بن الخطاب. قوله ﴿وحب﴾ في بعضها حب بدون الواو فهواما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديرها. قوله ﴿لم ينل ﴾ مشتق من النيل وهو الوجدان والوصول و ﴿فاطمة ﴾ هي بنت المنذر بن الزبير ابن العوام زوجة هشام سمعت جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق و ﴿محمد بن المثني ﴾ ضد المفرد و ﴿يعيى ﴾ أى القطان . قوله ﴿المتشبع ﴾ قال النووى قالوا معناه المتكثر بما ليس عنده مذموم كمن لبس ثوبي زور و قال أبو عبيد هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد ومقصوده أن يظهر الناس أنه متصف به ولو لم يكن كذلك فهذه ثياب زور ورياء وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له . وقيل هو من يلبس قيصاً واحداً ويصل بكميه كمين آخرين ليظهر أن عليه قيصين . الخطاف : هذا يتأول على وجهين أحدهما أن الثوب مثل المتشبع بما لم يعط صاحب زور وكذب كا يقال الرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب أنه طاهر الثوب والمراد طهارة نفسه والثاني أن يراد به للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب أنه طاهر الثوب والمراد طهارة نفسه والثاني أن يراد به لنبه وحسن ثوبيه قال الزمخشرى في الفائق المتشبع أى المتشبه بالشبعان وليس به فاستعير للمتحلى بفضيلة لم يرزق ويشبه بلابس ثوبي زور أى ذى زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزى أهل الصلاح رياء وأضاف الثوبين إليه لأنهماكانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للاضافة وأراد أن المتحلى كمن لبس ثوبين من الزور قد ارتدى بأحدهما وائتزر بالآخر كقوله

العَيْرَة وَقَالَ وَرَّادُ عَنِ المُغَيْرَة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِيَّ قَالَ اللَّهِيَّ عَمَرُ بِنَ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرْمَنِي مَرْمَنِ عَمْرُ بُنُ حَفْصِ عَرْمَنَ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ أَغْيَرُ مَنِي مَرْمَنَ عَمْرُ بُنُ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا أَلِي حَدَّ ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الله عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِن أَحَد أَغْيَرُ مِنَ الله مِنْ أَجُلُ ذلكَ حَرَّمَ الْفُو احشَ وَمَا أَحَد أَغَيْرُ مَن الله مِنْ أَجُلُ ذلكَ حَرَّمَ الْفُو احشَ وَمَا أَحَد أَغَيْرُ مِنَ الله عَنْ عَبْد أَلله عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالكَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَن عَلْمُ وَسَلَمَ وَمَا اللهُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْمُ وَسَلَمَ قَالَ يَاأُمَّةً خُدَد مَا الله عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيه عَن عَلِيهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَاأُمَّةً خُدَد مَا الله عَنْ هَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ يَاأُمَّةً خُدَد مَا أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ قَالَ يَاأُمَّةً خُدَد مَا أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ قَالَ يَاأُمَّةً خُدَد مَا أَعْمَ لُعُرَد مَن الله أَنْ يَرَى عَبْدُهُ أَوْ أَمْتَهُ نُونَى يَا أُمَّةً خُمَد لُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْمُ لُعَرُكُمْ لَلهُ وَسَلّمَ عَنْ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُعَرَد مَن الله أَنْ يَرَى عَبْدُهُ أَوْ أَمَتَهُ نُونَى يَا أُمَّةً خُمَد لُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُمُ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ مَا أَعْمَ لُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ مَا أَعْمَا لَا عَلَيْهُ وَسُلْكُ عَنْ مَا أَعْمَلُونَ مَا أَعْمَ لُونَ عَلَيْهُ وَسُلْكُ عَنْ مَا أَعْمَ لُونَ عَبْدُهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلْكُ عَنْ مَا أَعْمَالُ لَا عَلَى مَا أَعْمَ لُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْكُ عَنْ مَا أَعْمَا لُونُ مَا أَعْمُ لُولَا عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّه

إذا هو بالمجد ارتدى و تأزرا

أقول الكلام الكافي والتقرير الشافي أن يقال معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب المتلبس بالباطل وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيها تحقيقياً أو تخييليا كا قرر الامام السكاكي في قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والحوف » فان قلت ما فائدة التثنية قلت المبالغة إشعارا بالازار والرداء يعني هو زور من رأسه إلى قدمه أو اعلام بأن في التشبع حالتين مكروهتين فقدان ما يشبع به وإظهار الباطل. قوله ﴿وراد﴾ بفتح المواو وشدة الراء وبالمهملة مولى المغيرة بن شعبة الثقني وكاتبه و ﴿سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة الحزرجي و ﴿مصفح ﴾ بكسرالفاء وفتحها يريد أن يضر به بحد السيف للقتل والإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للزجر والارهاب يقال أصفحت بالسيف إذا ضربت بعرضه . قوله ﴿عمران حفص ﴾ بالمهملةين و ﴿شقيق ﴾ بفتح المعجمة وكسرالقاف الآولي و ﴿أحب ﴾ بالنصب والمدح فاعلموهو مثل مسلة الكحل وفي بعضها بالرفع مر في سورة الأنعام . قوله ﴿عبدالله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام

قَلِيلاً وَلَبَكُنْتُمْ كَثَيْرًا صَّرَتُنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْلَى عَنْ ١٩٨٤ أَنَى سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةَ بَنَ النَّهِ مَا أُمَّةً أَسْمَاءً أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَنْ يَحْلَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَمُودُ دُحَدَّتُهُ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَا

و ﴿ تَرَنّى ﴾ يجوز فيه التذكير والتأنيث حيث جاز أن يكون خبرا في الأصل للعبد وللأمة و ﴿ ما أعلم ﴾ أى منشؤم الزنا ووخامة عاقبته أو من أحوال الآخرة وأهوا لها. قوله ﴿ همام ﴾ هوابن يحيى ابن دينار البصرى و ﴿ يحيى ﴾ هو ابن أبي كثير ضد القليل و ﴿ أبو نعيم ﴾ بضم النون اسمه الفضل بالمعجمة و ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوى . قوله ﴿ أن لا يأتى قال الصغانى : في جميع النسخ أن لا يأتى والصواب أن يأتى أقول لا شك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الاتيان أو عدمه فلابد من تقدير نحو لأن لا يأتى أي غيرة الله علة النهي عن الاتيان أو علة عدم إتيان المؤمن به وهو الموافق لما تقدم حيث قال ومن أجل ذلك حرم الفواحش فيكون مافي النسخ صوابا ثم نقول ان كان المعنى لا يصحح مع لا فذلك قرينة لكونها زائدة نحو فيكون مافي النسخ صوابا ثم نقول ان كان المعنى لا يصحح مع لا فذلك قرينة لكونها زائدة نحو ما منعك أن لا تسجد . النووى : الغيرة المنع و الرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي منظر أو حديث أو غيره وقال بعضهم الغضب لازم الغيرة فغيرة الله سبحانه و تعالى غضبه على الفواحش . قال الخطابي : قول رسول الله صلى الله عليه و طبره بتقدير اللام أي غيرة الله ثابتة لأجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطيبي : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أي غيرة الله ثابتة لأجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطيبي : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أي غيرة الله ثابتة لأجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطيبي : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أي غيرة الله ثابتة لأجل

أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي الزُّبيرُ وَمَالَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالَ وَلا مُلُولُكُ وَلَا شَيْء غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسَه فَكُنْتُ أَعْلَفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِى المَاءَ وَأَخْرِزُ عَلَى بِهُ وَأَعْمِنَ وَكُمْ أَكُن أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتُ لَى مر. الأَنْصَارِ وَكُنَّ نَسُوَةً صَدْقِ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَّى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ التَّى أَقَطَكَ لُه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ منَّى عَلَى ثُلُّتَى ۚ فَرْسَخٍ فَحَتْ يَوْماً وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ وَمَعَـهُ نَفَرٌ من الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرّجَال وَذَكُرْتُ الزُّبِيرِ وَغَيْرَتُهُ وَكَانَ أَغَيْرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــلَّمَ أَنَّى قَدَ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى خِنْتُ الَّهِ بِينَ فَقُلْتُ لَقَيْنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوى وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ منْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ تَكَ فَقَالَ وَاللَّهَ لَحُمْلُكُ النَّوَى كَانَ أَشَـدٌ عَلَىٌّ مَنْ رَكُو بِكَ مَعَهُ

أن لا يأتى. قوله ﴿ لا مملوك ﴾ خاص بعد عام و ﴿ لاشىء ﴾ عام بعد خاص و ﴿ ناضح ﴾ بعير يستقى عليه و ﴿ الخرز ﴾ الخياطة فى الجلود و نحوها و ﴿ الغرب ﴾ الدلو العظيمة و ﴿ نسوة صدق ﴾ بالصفة و الاضافة والصدق بمعنى الصلاح و الجودة أى نسوة صالحات و ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ الله من الهمزة و بالمعجمة صوت إناخة البعير قال فى المفضل نخ مشددة و مخففة صوت إناخته ويفتح و انخ مشله قوله ﴿ أشد ﴾ لانه لا عار فى الركوب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخلاف حمل النوى فانه قد يتوهم منه الناس خسة النفس و دناءة الهمة و قلة التمييز . قوله ﴿ على ﴾ أى ابن المديني و ﴿ ابن

قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بِكُر بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم يَكْفِينِي سِياسَةَ الفَرَس فَكَأَنَّا أَعْتَقَنى حَدِّثُ عَلَيْ حَدَّتَنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَمْيد عنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ النبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ بَعْض نسائه فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَة فيها طَعام فَضَرَ بَتِ الَّتِي النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَ سَلَّم فَي بَيْنَهَا يَدَ الْخَادِم فَسَقَطَت الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتَ خَمَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَقَ الصَّحْفَة ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَع فيها الطّعامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَة وَيَقُولُ غَارَتْ أُمَّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادَمَ حَتَّى أَتَى بَصَحْفَة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسر تُ صَحْفَتُها وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ اللَّي كَسَرَتْ حَرَثْنَا نُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ VPAS حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ عَنْ عَبِيْد الله عَنْ مُحَمَّد بن المُنْكُدر عَنْ جابر بن عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُما عربِ الني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصِّرا فَقُلْتُ لَمْن هَـذا قالُوا لَعُمَرَ بن الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخَلَهُ فَلَمْ

علية ﴾ بضم المهملة و فتح اللام الخفيفة و شدة التحتانية و ﴿ احدى الأمهات ﴾ هى صفية و قيل زينب و قيل أم سلمة و ﴿ الضاربة ﴾ هى عائشة و ﴿ الفلق ﴾ جمع الفلقة و هى القطعة . فان قلت القصعة ليست من المثليات بل من المتقومات قلت كانت القصعتان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فله التصرف كا يشاء فيهما من الحديث فى آخر كتاب المظالم . قوله ﴿ محمد بن أبى بكر المقدم ﴾ بفتح المهملة الشديدة و ﴿ محمد بن المنكدر ﴾ من الانكدار بالمهملة والراء و ﴿ بأبى ﴾ متعلق بمقدر وهو مفدى و فيه أن

الله عَنْ هِ هُمْ الله مَا أَهْرُ وَ إِلَا اسْمَكَ مَرْضَى الله عَنْ الْمَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائشة وَ وَجَدِهِ مَا عَلْمَ عَنْ الله عَنْ عَائشة وَ وَاخْلُ الله عَنْ عَائشة وَ وَاخْلُ الله عَلَى الله ع

الجنة مخلوقة ومنقبة عمر . و ﴿ تتوضأ ﴾ اما من الوضوء واما من الوضاءة ومر فى باب ماجاء فى صفة الجنة والله أعلم ﴿ باب غيرة النساء ووجدهن ﴾ أى غضبهن وحزنهن و ﴿ لاأهجر الا اسمك ﴾ قال

هشام قَالَ أَخْ بَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَة لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غَرْتُ عَلَى خَديجَة لَكُثْرَة ذِكْر رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا هَا وَ ثَنَائِهُ عَلَيْها وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرُهَا بَيْتِ لَمَا فَي الجَنَّة مِنْ قَصَب يُنْشَرَهَا بَيْتِ لَمَا فَي الجَنَّة مِنْ قَصَب

الطبي : هذا الحصر غاية من اللطف لأنها أخبرت أنها إذا كانت فى غاية الغضب الذى يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها و باطنها الممتزجة بروحهاو إنما عبرت عن الترك بالهجر ان لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه وقال الشاعر :

انى لأمنحك الصدود وانى قسما اليك مع الصدود لأميل قوله ﴿ أحمد بن أبى رجاء ﴾ ضد الخوف الهروى و ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة ﴿ ابن شميل ﴾ البصرى و ﴿ القصب ﴾ أنابيب من الجوهر وفيه وجوه أخر تقدمت فى آخر كتاب المناقب فى باب تزويج خديجة . قوله ﴿ ذب ﴾ أى دفع و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم وفتح الواو وبالراء ﴿ ابن مخرمة ﴾ بفتح الميم وااراء وسكون المعجمة . قوله ﴿ بنى هشام ﴾ فان قلت مر فى كتاب الجهاد فى باب ماذكر فى درع النبى صلى الله عليه وسلم أن عليا أراد أن يخطب بنت أبى جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قلت لا منافاة إذ أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة . قوله ﴿ لا آذن ﴾ فان قلت لا بد فى العطف من المغايرة بين المعطوفين قلت الثانى مغاير للأول باعتبار أن فيه تأكيداً ليس فى

اْبُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَأَنَّكَ هِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَاأَرَا بَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاها هُكَذَا قَالَ

مَا الله وَسَلّمَ وَتَرَى الرَّجُلُ الوّجَالُ وَيَكُثُرُ النّساءُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَبَعُهُ أَرْبَعُونَ الْمَرَأَةَ يَلُذْنَبِهِ مِنْ قَلَّةَ الرِّجَالِ وَكَثْرَةَ النّساء مَرْتَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتَبَعُهُ أَرْبَعُونَ الْمَرَأَةَ يَلُذُنَبِهِ مِنْ قَلّادَةً عَنْ وَكُثْرَةَ النّساءُ مَرْتُ حَدَيْنًا سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَيَكُثُو شُرِبُ الْحَمْرِ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَسْيَنَ امْرَأَةً النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَسْيَنَ امْرَأَةً القَيِّمُ الْوَاحِدُ

بالله لَا يَعْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةَ إِلَّا ذُو عَرَم وِالدُّخُولُ عَلَى المُغيبَة

الأول و ﴿ البضعة ﴾ بفتح الموحدة القطعة و ﴿ يريبني ﴾ يقال رابني فلان إذا رأيت منه ما أكرهه وهزيل تقول أرابني فلان . قوله ﴿ أربعون امرأة ﴾ فى بعضها نسوة وهو خلاف القياس و ﴿ يلذن ﴾ من اللوذ و ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين ﴿ الحوضى ﴾ بفتح المهملة و بالواو و بالمعجمة و ﴿ هشام ﴾ الدستو ائى وفى بعضها همام بدله قال الغسانى : و الأول هو المحفوظ و ﴿ قيم الشخص ﴾ هو الذي يقوم بأمره ويتولى مصالحه مر فى بابرفع العلم . قوله ﴿ ذو محرم ﴾ يقال هوذو محرم منها إذا لم يحلله نكاحها وقال أصحابنا المحرم من حرم عليه نكاحها أبداً بسبب مباح لحرمتها واحترز بسبب مباح عن أم

حَرَثُنَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَلَى عُقْبَةَ بنِ عامرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ إِيَّا كُمْ وَاللَّهُ خُولً عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ إِيَّا كُمْ وَاللَّهُ خُولً عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ الْمَدُو الله أَفْرَأَيْتَ الْمَهُ قالَ الْمَدُو المَوْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ الله عَرْوعِنْ أَبِي مَعْبَدِ عِنِ ابنِ عَبَّاسِ ١٩٠٤ عَنِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ الاَيْخُلُونَ رَجُلْ بامْ أَةً إِلّا مَعَ ذَى تَحْرَم فَقامَ وَكَذَا فَقَالَ الرّبُولَ الله أَمْرَأَتِي خَرَجْت حاجَةً وَاكْتُنْبِتُ فَى غَرْوَةً كَذَا وَكَذَا قالَ الرّجِعْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِي خَرَجْت حاجَةً وَاكْتُنْبِتُ فَى غَرْوَةً كَذَا وَكَذَا قالَ الرّجِعْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِي

ا مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِالمَرْأَةَ عَنْدَ النَّاسِ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بَن ١٩٠٥ بَشَار حَدَّتَنا عُنْدَرُ حَدَّتَنا شُعْبَة عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمْعَتُ أَنْسَ بَنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ

موطوءة بشبهة وبقوله لحرمتها عن الملاعنة لأنها حرمت تغليظا عليها. قوله ﴿ المغيبة ﴾ من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن أبى حبيب ﴾ ضدالعدو و ﴿ أبو الحير ﴾ ضد الشر اسمه مرثد بفتح الميم والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة و ﴿ عقبة ﴾ بسكون القاف ابن عامر الجهنى و ﴿ الحمو ﴾ أقارب الزوج والمراد منه غير المحارم نحو أخى الزوج وما أشبهه من العم ونحوه ومعناه أن الحوف منه أكثر لتمكنه من الحلوة معها من غير أن ينكر عليه وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه كالحلوة بامرأة أخيه فهذا هو الموت . القاضى : الحلوة بالا ماء مؤدية إلى الهلاك فى الدين وقال بعضهم معناه : احذروا الحموكما تحذرون الموت فهذا فى أب الزوج فكيف في غيره . وفى الحمو أربع لغات لأنه يستعمل مثل : يد وخب و دلو وعصا . قوله ﴿ أبو معبد ﴾ بفتح الميم والموحدة و تسكين المهملة الأولى اسمه نافذ بالنون والفاء و المعجمة مولى ابن عباس . قوله

عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَفَلَا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهُ إِلَى النَّاسِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ عَلَاهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَا إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلْمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا إِلَّا عَلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَا إِلْمُ إِلْكُولِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا إِلْمُ إِلْمِ إِلْمُ إِلَّا لَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا لَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا لَا أَلْمُ إِلَّا أَلْمُ إِلْمُ إِلَا أَلْمُ أَلِمُ إِلَا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْمُ أَلَّهُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ

إِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيِه عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيِه عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَة عَنْ زَيْنَبَ ابْنَة أُمِّ سَلَمَة عَنْ رَيْنَبَ ابْنَة أُمِّ سَلَمَة عَنْ فَقَالَ عَنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَبْد الله بْنِ أَبِي أُمِيَةً إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَة عَيْلاَنَ فَا نَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَبْد الله بْنِ أَبِي أُمِيةً إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّالُفَ عَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَة عَيْلاَنَ فَا نَهُ الله عَبْد الله بْنِ أَبِي أُمِيةً إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَة عَيْلاَنَ فَا نَهُ الله عَبْد الله بْنِ أَبِي قُرْدِ بْهَانِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ فَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ عَيْدُونَ هَذَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

(هشام) هو ابنزيد بن أنس بنمالك سمع جده مرفى الهبة والخطاب فى (أنكن) لنسوة الانصار فان قلت فهن أحب إليه من نساء أهله قلت المقصود أن نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل من حيث الجملة. قوله (عبدة) ضدالحرة و (مخنث) بفتح النون وكسرها وهوالذى يشبه النساء فى أخلاقهن وهو على نوعين: من خلق كذلك فلا ذم عليه لأنه معذور ولهذا لم ينكر الني صلى الله عليه وسلم عليه أولا دخوله عليهن ، ومن يتكلف ذلك وهو المذموم واسم هذا المخنث هيت بكسر الهاء وإسكان التحتانية وبالفوقانية على الأصحوا بما دخل عليهن لا نهن كن يعتقدنه من غيرأولى الاربة و (عبد الله بن أبى أمية) بضم الهمزة و فتح الميم الخفيفة وشدة التحتانية و (ابنة غيلان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية اسمهابادية ضد الحاضرة و قيل بالنون أى السمينة الثقفية و (تقبل بأربع) أى أن لها أربع عكن لسمنها تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فاذا أدبرت صارت الاطراف ثمانية أى السمينة لها فى بطنها عكن أربع ويرى من ورائها لكل عكنة

إِلَى الْجَنْطُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَبَشُ وَنَعُوهُمْ مِنْ غَيْر رِيبَة حَرَثُنَا إِسْحَاقُ ٢٩٠٧ ابْنُ إِبَراهِيمَ الْخُنْظُ لِيُّ عَنْ عِيسَى عَنِ الأُوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرَدَائِه وَأَنَا عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرَدَائِه وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَة يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِد حَتَّى أَكُونَ أَنَا الذَّى أَسَامُ فَاقَدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة الْحَديثَة السِّنَ الْحَريصَة عَلَى اللهُ و

إِ بَ خُرُوجِ النّساء لحَوائِجِهِنَّ صَرَّتُ فَرُوجُ سُودَةُ بِنْ أَبِي الْمُغْرَاء حَدَّمَنا عَلَيْ بُنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمْرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكُ والله ياسَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنا فَرَجَعَتْ إِلَى لَيْلًا فَرَآهَا عُمْرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكُ والله ياسَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنا فَرَجَعَتْ إِلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُو فَى حُجْرَتِي يَتَعَشّى وإنّ في يَده لَعَرْقًا فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَ يَعْفَى فَا فَرُخْتَى اللّهِ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَ

طرفان مرفى غزوة الطائف. قوله ﴿ ربية ﴾ بكسر الراءالتهمة و ﴿ عيسى ﴾ أى ابن يونس بن أبى إسحق السبيعى و ﴿ الأوزاعى ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ اقدروا ﴾ هو من قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته تريد به طول لبثها ومصابرة النبي صلى الله عليه وسلم معها على ذلك و إنما سومحوا في اللعب في المسجد لأن لعبهم كان من عدة الحرب مع الكفار . قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء مقصورا وممدودا و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ سودة ﴾ بفتح المهملة ﴿ بنت زمعة ﴾ بالزاى والميم والمهملة

«۲۲ - کرمانی - ۱۹»

عِلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنَا سُفِيانُ حَدَّمَنا النَّرُهُ وَيَ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ صِرْثَنَا عَلَيْهِ مِن عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنا سُفِيانُ حَدَّمَنا النَّرُهُ وَيُ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عِنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرَاقُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَتَأْذَنَتِ الْمَرَاقُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْسَتَأْذَنَتِ الْمَرَاقُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَتَأْذَنَتِ الْمَرَاقُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَتَأْذَنَتِ الْمَرَاقُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْسَتَأَذَنَتِ الْمَرَاقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْكُوا الْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا الْعَلَمُ عَلَيْكُوالِهُ وَلَا عَلَيْكُوا الْعَلَيْكُوا الْعَلَمُ وَالِكُوا الْعَلَمُ عَلَا عَا الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

الله بنُ يُوسُفَ أَخْسَرَ نَا مَاللُّ عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بنُ يُوسُفَ أَخْسَرَ نَا مَاللُّ عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بنُ يُوسُفَ أَخْسَرَ نَا مَاللُّ عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بنُ يُوسُفَ أَخْسَ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَنْهَا أَنَّهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدَى لَهُ قَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّلُكَ فَأَذَى لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكُ فَا لَتْ عَائِشَةً وَلَكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ فَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ قَالَتْ عَائِشَةً وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُربَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ فَلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ قَالَتْ عَائِشَةً وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُربَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ ضُربَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ وَلَاكُ عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَالَتْ عَائَشَةً وَالَتْ عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَلَاكً عَائَشَةً وَاللّ

المفتوحات أم المؤمنين وعرفها لأنهاكانت طويلة جسيمة و ﴿ العرق ﴾ بفتح المهملة وسكون الراء العظم الذي يوجد في اللحم و ﴿ رفع ﴾ أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار الوحي والتغير الذي كان يحصل له عند نزوله مرفى سورة الأحزاب وفي كتاب الوضوء وغيرهما . قوله ﴿ سالم ﴾ هو ابن عبد الله بن عمر . فان قلت الحديث لا يدل على الاذن في الحروج الى غير المسجد قلت لعل البخاري قاسه على المسجد والشرط في جوازه فيهما الأمن من الفتنة ونحوها ﴿ باب ما يحل ﴾ قوله ﴿ عمى ﴾ أي أفلح بالفاء واللام والمهملة أخو أبي القعيس مصغر القعس بالقاف والمهملتين تقدم في

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولاَدة

إِلَّ عَنْ مَسْعُود وَضَى اللهُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود وَضَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود وَضَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْعَبَ الرَّوْجِهَا عَنْهُ وَسَلّمَ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْعَبَ الرَّوْجِهَا كَانَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْها صَرْبُعْ عَمْرُ بنُ حَفْص بنِ غِياتُ حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ ١٩١٧ قَالَ حَدَّتَنَى شَقِيقٌ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَبْعَر اللهُ قَالَ قَالَ النّبَيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَبْعَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَعْمَدُ عَنْهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَالمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ المَالمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ

إِ حَدُّ اللَّذَّ اقَ أَخْبَرَ أَا مَعْمَرُ عَنِ ابنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّذَّ اقَ أَنْ فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّذَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّذَ اللَّهُ أَنْ ذَاوُدَ عَلَيْهِما السَّلَامُ لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ بَمَا ثَةَ امْرَأَةً تَلَدُكُلُّ امْرَأَةً غَلامًا يُقاتِلُ في سَدِيلِ الله فَقَالَ لَهُ المَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِي فَأَطَافَ بِهِنَ الله فَقَالَ لَهُ المَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِي فَأَطَافَ بِهِنَ

سورة الأحزاب. قوله ﴿لا تباشر﴾ من المباشرة وهي المعاشرة والملامسة و ﴿النعت﴾ الوصف والغرض من الكلام انتفاء النعت لا المباشرة و ﴿عمر بن حفص﴾ بالمهملتين ﴿ ابن غياث ﴾ بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية و ﴿ ابن طاوس ﴾ هو عبد الله الهمداني اليماني. قوله ﴿ بمائة امرأة من في كتاب الانبياء سبعين امرأة وقال بعضهم تسعين. وقال البخاري: الأصح تسعون و لامنافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد و ﴿ الملك ﴾ أي جبريل أو جنس الكرام

وَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ نَصْفَ إِنْسَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَا يَعْنَثُ وَكَانَ أَرْجَى لحَاجَته

بالمعنى لا يُطرُق أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الغَيبَةَ عَافَةَ أَنَ يُخُوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتُمسَ

٤٩١٤ عَشَرَاتِهِمْ صَرْتُنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ

عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْتِي

٤٩١٥ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقاً صَرَبُنَا مُحَدِّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ

سُلَيْهَانَ عَنِ الشَّعْتِي أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحُدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

عَنْ جَابِرِ قَالَ ثُكْنُتُ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى غَرْوَة فَلَكَّا قَفَلْنَا عَنْ جَابِرِ قَالَ ثُكْنُتُ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى غَرْوَة فَلَكَّا قَفَلْنَا

تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحَقنِي رَا كُبْ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَاذَا أَنا بَرُسُول

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ فَبِكْرًا

الكاتبين ﴿ أطاف بهن ﴾ أى لم بهن و قاربهن . قوله ﴿ يخونهم ﴾ أى ينسبهم الى الحيانة و ﴿ العثرة ﴾ بالمثلثة الزلة و ﴿ محارب ﴾ بكسر الراء ضد المصالح ﴿ ابن دثار ﴾ ضد الشعار و ﴿ طروقا ﴾ مصدر بمعنى الطارق و ﴿ الشعبى ﴾ بفتح المعجمة وإسكان المهملة عامر و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الهشم و ﴿ سيار ﴾ ضد الوقاف و ﴿ قفلنا ﴾ أى رجعنا و ﴿ قطوف ﴾ بفتح القاف بطيء المشى و ﴿ حديث ﴾ أى جديد

التزوج. فان قلت كيف طابق السؤال الجواب قلت لازمه وهو الحداثة مطابق. قوله ﴿أَى عَشَاءَ﴾ إنما فسره به لئلا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله ليلا مع أن المنافاة منتفية من حيث ان ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم وعلم الناس وصولهم و ﴿الشعثة ﴾ بكسر العين المهملة وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر و ﴿المغيبة ﴾ مر. باب الأفعال هي اتى غاب عنها زوجها و ﴿الاستحداد ﴾ استعمال الحديدة في شعر العانة وهو إزالتها بالموسي والمراد هنا الازالة كيف كانت . قوله و ﴿حدثني الثقة ﴾ فان قلت من القائل بهذا قلت الظاهر أنه البخاري أو مسدد . فان قلت فهذا رواية عن المجهول قلت إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه . فان قلت لم ما صرح بالاسم قلت لعله نسيه أو لم يتحققه و ﴿الكيس الجماع والعقل والمراد حثه على ابتغاء الولد يقال أكيس الرجل إذا ولد له أو لاد أكياس . الخطابي : الكيس يجرى ههنا مجرى الحذر وقد يكون بمعني الرفق وحسن التأني . قوله ﴿محمد بن الوليد ﴾ بفتح الواو ابن عبد الحميد و ﴿عبيد الله ﴾ ابن

بَابِ وَلَا يُبْدِينَ زِيَنَهَنَ اللهِ الْبِعُولَةِنَ إِلَا لَبِعُولَةِنَ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ صَرَّمُنَا فُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيد حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ صَرَّمُنَا فُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيد حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ آخَدَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءِ دُووِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ يَوْمَ أُحُدِ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءِ دُووِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ يَوْمَ أُحُد

عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب و ﴿ وهب ﴾ هو ﴿ ابن كيسان ﴾ مولى ابن الزبير . قوله ﴿ نخس ﴾ بالنون والمعجمة والمهملة و ﴿ العنزة ﴾ بفتح النون عصا نحو نصف الرمح . قوله ﴿ سفيان ﴾ أى ابن عيينة و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة مر الحديث فى آخر كتاب الوضوء

فَسَأَلُو اسَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ يَنَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي كَانَتْ فَاطمَهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَعْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَاثِي بِالمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ فَأُخِذَ حَصِيرٌ خُوِّقَ فَشَى به جُرحه

إِ حَثَّرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا الْحُلُمَ صَرَّتُ أَخْمَدُ بَنُ مُحَدَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله عَنْهُما أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّه حَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ العِيدَ أَضْحَى أَوْ فَطْرًا قَالَ سَأَلُهُ رَجُلُ شَهْدَتَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ العيدَ أَضْحَى أَوْ فَطْرًا قَالَ نَعْمُ وَلَوْ لا مَكَانِى مَنْهُ مَا شَهْدُتُهُ يَعْنِى مَنْ صَغْرِه قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكُو قَهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكُو قَهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى قَدْ كُرُ أَذَانًا وَلا إقامَة ثُمَّ أَتَى النِسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكُر هُنَ وَكُو قَهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى وَذَكُر هُنَّ وَاللهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَلْ اللهَ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو وَ وَاللَّلُ إِلَى يَيْتُهُ وَلَا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَ وَاللَّهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله ﴿أحمد بن محمد﴾ الملقب بمردويه بفتح الميم وإسكان الراء وضم المهملة وبالتحتانية السمسمار المروزى و ﴿عبد الرحمن بن عابس﴾ بالمهملتين وكسر الموحدة النخعى الكوفى . قوله ﴿لولامكانى﴾ أى لولا منزلتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدارى لديه لما شهدت لصغرى . وله وجهان آخران : تقدما فى آخر كتاب الصلاة و ﴿يهوين﴾ من الاهواء أى يقصدن . قوله ﴿ يطعننى ﴾ بالضم

الله عَند العتاب صَرْتُ عَبْد الله بُن يُوسُفَ أَخْبَر نا مالكُ عَن عَبْد الله عَن عَائمَتُهُ قالَتْ عاتبني أَبُو بَكْر وَجَعَلَ يَطْعُنني الرَّحْن بنِ القاسم عَن أَبِيه عَن عائمَتُهُ قالَتْ عاتبني أَبُو بَكْر وَجَعَلَ يَطْعُنني الرَّحْن بنِ القاسم عَن أَبِيه عَن التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكانُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَرَأْسُهُ عَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَرَأْسُهُ عَلَى خَذى

سبق الحديث فى أول التيمم. فان قلت الحديث كيف يدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة قلت هذا مفقو دفى أكثر النسخ وعلى تقدير وجو دها فوجهه أن البخارى كثيرا يترجم و لا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه قال شارح التراجم أما الترجمة الأولى فحقها أن يذكر لها ما يطابقها وهو حديث أبى طلحة لما مات ابنه وقد يجاب بأنه لما كانت كل واحدة من الجانبين ممنوعة فى غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما فان طعن الخاصرة لا يجوز إلا محصوصا بحالة العتاب وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا فى مثل حال أبى طلحة فى تسليته عن مصيبته و بشارته بغير ذلك والله أعلم.

## المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِ

## كتاب الطلاق

قُوْلُ الله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لَعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَصُولًا اللهِ تَعَالَهُ حَفَظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلِقُ النَّسَةُ أَنْ يُطَلِقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ صَرَّتُ إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ١٩٢٢ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ صَرَّتُ إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ١٩٢٢ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ١٩٢٢ عَبْدُ الله وَاللهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ١٩٢٤ عَبْدُ الله وَاللهُ عَنْ نَافِع عَنْ ١٩٢٤ عَبْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

## كتاب الطلاق

وهو رفع حل الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق وما فى معناه . قوله ﴿ طلاق السنة ﴾ أى الطلاق السنى أن يطلقها حالة طهارتها من الحيض ولا تكون موطؤة فى ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق فمفهومه أنه ان طلقها فى الحيض أو طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقا بدعيا قوله ﴿ أحصينا ﴾ من الاحصاء وهو الحفظ و ﴿ أحصوا ﴾ أى احفظوا عددها . قوله ﴿ وهى حائض ﴾ فان قلت أين المطابقة بين المبتدإ و الخبر قلت التاء للفرق بين المذكر و المؤنث فاذا كانت الصفة خاصة فان قلت أين المطابقة بين المبتدإ و الخبر قلت التاء للفرق بين المذكر و المؤنث فاذا كانت الصفة خاصة ﴿ ٢٣ ﴾ كرمانى — ١٩ »

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمْ مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لِيُسْكَهَا حَتَى قَطْهُرَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْـدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَسَّ قَطْهُرَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْـدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَسَّ فَتَلْكَ العَدَّةُ التَّي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَ النّساءُ

وَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الطَّلَاقِ صَرَبُنَا سُلَيْانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّ الْمَا شُعْبَةُ عَنْ أَنس بْنِ سيرِينَ قَالَ سَمْعَتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمرَ امْرَأْتَهُ وَهَى حَائِثُ فَذَكَرَ عُمرُ لِلنَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيراً جِعْما قُلْتُ

بالنساء فلا حاجة اليها و ﴿ يُمس ﴾ أى يطأ و ﴿ أمر الله ﴾ أى بقوله «فطلقوهن لعدتهن» واللام بمعنى فى . الخطابى : فيه أن الأقراء التى تعتد بها المطلقة هى الأطهار لأنه ذكر فتلك العدة بعد الطهر ومعنى الآية فطلقوهن فى وقت عدتهن فان الطلاق فى الحيض واقع ولو لا ذلك لم يؤمر بالمراجعة قال وأما اشتراطه معنى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثانى فلتحقيق معنى المراجعة بوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها فىذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة فيحتاج أن يتربص بها الطهر الثانى بعد الحيض ليصح فيه إيقاع الطلاق السنى . النووى : فائدة التأخير الى الطهر الثانى أن لاتكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من المعصية باستدراك جنايته وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب الطلاق فيمسكها وقال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام : واجب كا فى الحكين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة فى الطلاق ومندوب إذا لم تكن المرأة عفيفة وحرام كالطلاق فى الحيض ومكروه كالطلاق بلاسبب مكدر قال والإشارة فى الحيض لأن الطلاق فيها محرم . القاضى البيضاوى : تكن المرأة عفيفة وحرام كالطلاق فى الحيض لان الطلاق فيها محرم . القاضى البيضاوى : فائدته أن يكون الطلاق برأى مستأنف وقصد مجرد يبدوله بعد الطهر الثانى . قوله ﴿ سليمان بن حرب ﴾ فائدته أن يكون الطلاق برأى مستأنف وقصد محمد وكلة ﴿ ما ﴾ للاستفهام وأبدل الآلف هاء أى كا يكون إلا الاحتساب ويحتمل أن تكون كلمة الكف والزجر عنه أى

يُحْدَسُبُ قَالَ فَهُو عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبِيرْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَا قُلْتُ يُحْدَسُبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ قُلْتُ يَحْدَسُبُ قَالَ أَرُأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفُوارِثَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى الْوارِثُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى الْوارِثُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى اللهِ الل

ا بِ اللَّهِ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُواجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاقِ صَرِينَ الْحَيْدِيُّ ١٩٢٤ حَدَّثَنا اللَّوْ اللَّهُ وَاجِهُ الرَّاهُ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللّ

انزجر عنه فانه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلقات و (يونس بن جبير) مصغر ضد الكسر أبو غلاب بفتح المعجمة وشدة اللام وبالموحدة الباهلي والائم بالائم بالشيء أم بذلك الشيء أو لافيه خلاف للأصوليين. قوله (أرأيته الخطابي: يريد أرأيت ان بجزو استحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. قال الذووى: أي أفير تفع عنه الطلاق و (ان مجزو استحمق) وهو استفهام انكار و تقديره بع يحتسب ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة ويريد به نفسه وان أعاد الضمير بلفظ الغيبة وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال مالي لا أعتد بها وان كنت عجزت و استحمقت. وقال القاضى: إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الاحمق أقول يحتمل أن تكون كلمة ان نافية أي ما عجز ابن عمر ولا استحمق يعني ليس طفلا ولا مجنونا حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم الطفل و الحمق لازم الجنون فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم و (أن تكون) مخففة من الثقيلة واللام غير لازم ولو صح الرواية بالفتح فالمعني أظهر. قوله (أبو معمر) بفتح المايمين عبد الله الحميدي مصغر امنسو با أيضا اسمه عبدالله و (الوليد) بفتح الواو و (الأوزاعي)

ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّ الْمُوْلِ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَدَا مَنْهَا قالَتْ الله رَواهُ أَعُوذُ بالله مَنْكَ فَقالَ لَمَا لَقَدْ عُذْت بِعَظِيمِ الْحُقَى بَأَهْ اللهُ قَالَ أَبُو عَبْد الله رَواهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُنْ وَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائَشَةَ قالَتْ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدَّة عَنْ الرَّهْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْد عَنْ أَبِي كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى انْطَلَقْنَا إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى انْطَلَقْنَا إلى حائطيْنِ فَلَسْنا بَيْنَهُمُا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هو عبد الرحمن و ﴿ ابنة الجون ﴾ بفتح الجيم وإسكان الواو وبالنون واسمها أميمة مصغر الأمة وقيل أسماء ولفظ ﴿ الحق بأهلك ﴾ كناية عن الطلاق . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن أبى منيع بفتح الميم وكسر النون والمهملة يوسف واسم جده عبيد الله بن أبى زياد بكسر الزاى وخفة التحتانية مولى الأمويين ومات عبيد الله سنة ثمان وخمسين ومائة . قوله ﴿ عبد الرحمن بن الغسيل ﴾ بفتح المعجمة وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسيل وسمى بذلك لأن حنظلة غسلته الملائكة يوم شهادته بأحد و ﴿ حرة ﴾ بالزاى ابن أبى أسيد مصغر الأسد واسمه مالك الساعدى و ﴿ الشوط ﴾ بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالمهملة اسم بستان و ﴿ الجونية ﴾ منسوبة الى الجون بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة قال فى الاستيعات قيل اسمها أمامة وقيل أسماء ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة قال فى الاستيعات قيل اسمها أمامة وقيل أسماء بنت النعان بن الخسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن العمن بن المهملة على المهملة قال في الاستيعات قيل اسمها أمامة وقيل أسماء بنت النعان بن الخسون بن المهملة وخفة الراء وكسر المهملة قال في الاستيعات قيل اسمها أمامة وقيل أسماء بنت النعان بن الخورة بن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان به المهملة على المهملة و المهملة

عَلَيْهَا النَّبَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَنِ نَفْسَكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ اللَّكَةُ نَفْسَهَا للسُّوقَة قَالَ فَأَهُوَى بِيده يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بالله منك فَقَالَ قَدْ عُذْتَ بَمَعَاذ ثَمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبا أَسَيْدُ الْسُهُ ارازقيَّيَنْ وَأَلَحْهُا فَقَالَ قَدْ عُذْتَ بَمَعَاذ ثَمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبا أَسَيْدُ الْسُهُا رازقيَّيَنْ وَأَلَحْهُم اللهُ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ بَأَهْلُها . وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الوليد النَّيْسَابُوريُّ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ عَبْد الرَّهُمْن عَنْ عَبَّلْسِ بْنِ سَهْلَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْد قَالا تَرَوَّجَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْيَهُ بَنْتَ سَهْلَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسُيْد قَالا تَرَوَّجَ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْيمَة بَنْتَ شَرَاحِيلَ فَلَكَ فَأَمَل عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسُولَ عَلَيْه وَسَلَم يَدَهُ إِلَيْها فَرَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم الله فَا مَن الله عَنْ أَبِيه وَأَبِي أُسُولُ عَنْ أَلِيه وَأَبِي أُسُولُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ الله وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَم الله وَلَيْ الله عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ الله وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَوْ يَعْنُ وَالْ وَيَكُمُونَ هَا ثَوْ بَيْنُ وَازِقِيَّيْنَ وَازِقِيَّيْنَ عَرْدُ فَيْنَ وَالْفَعُولُولُولُولُولِ الله وَلَا الله عَنْ الله وَلَيْهُ وَلَاكُ فَأَمَل الله وَلَيْدُ وَلَيْهُ وَلَوْلَ الله وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَاكُ فَأَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْنُ وَالْوَلِيد النَّيْسُ وَالْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلَيْنَ وَلَوْلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا ا

2977

قوله ﴿ راينها ﴾ بالمهملة والألف والتحتانية أى ظيرهاوهومعرب و ﴿ لسوقته ﴾ أى لواحدمن الرعية الجوهرى و ﴿ السوقة ﴾ خلاف الملك والجونية لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد ذلك تسمى نفسها بالشقية . قوله ﴿ بعاد ﴾ بفتح الميم اسم مكان العود و ﴿ الرازق ﴾ بالراء ثم الزاى والقاف وهو ثوب معروف بذلك عندهم أى أعطها ثوبين من ذلك الجنس . فان قلت كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن ثمة عقد نكاح إذ ما وهبت نفسها ولم يكن أيضا بالمواجهة إذ قال بعد الحروج ألحقها بأهلها قلت له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليها وكان صدور قول هي نفسك لى منه لاستمالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت فى الحديث السابق أنه خاطبها بقوله ألحق بأهلك وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه بل يعضده . قوله ﴿ الحسين بن الوليد ﴾ بفتح الواو النيسابورى بفتح النون وسكون التحتانية و باهمال السين الفقيه السخى الورعمات سنة ثنتين و مائتين و لعله تعليق من البخارى إذ و لادته كانت سنة أربع وتسعين ومائة و ﴿ عبد الرحمن ﴾ أى ابن الغسيل و ﴿ عباس ﴾ بالمهملتين والموحدة ابن سهل بن سعد الساعدى و ﴿ أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة عطف على أبيه لا على عباس . فان قلت تقدم آنفا أنها بنت النعهان و ﴿ أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة عطف على أبيه لا على عباس . فان قلت تقدم آنفا أنها بنت النعهان

إِبْراهِيمُ ابْنُ أَبِي الوَزِيرِ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنَ عَمْلَ الْمَ الْمَ عَنْ أَبِيهِ بَهِذَا صَرَّتُنَا حَبَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُدُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهَى حَائِثُ وَهَى حَائِثُ فَعَالَ لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَها فَاذَا طَهُرَتُ وَاسْتَحْمَقَ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَهْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَهْدَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعِها فَاذَا طَهُرَتُ فَا أَرَادَ أَنْ يُواجِعِها فَاذَا طَهُرَتُ وَاسْتَحْمَقَ وَاسْتَعْمَا فَالْتُوا فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا فَالَا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ا مَنْ أَجازَ طَلاقَ التَّلاثِ لَقُولِ اللهِ تَعالَى الطَّلاقُ مَرَّ تان فامساكُ

فكيف قال ههنا إنها بنت شراحيل قلت ههنا نسبها الى جدها. قوله ﴿ إبراهيم ﴾ ابن أبى الوزير نائب السلطان اسمه عمر الهاشمى المكى البصرى مات سنة بضع عشرة ومائتين و ﴿ عن عباس ﴾ عطف على حمزة لا على أبيه. قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن المنهال بكسر الميمو ﴿ أبو غلاب ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالموحدة ﴿ يونس بن جبير ﴾ مصغر ضد الكسر. فان قلت سبق الحديث أول الباب وشرطفيه تكرر الطهر قلت التكرر هو للأولوية والأفضلية و إلا فالو اجب هو حصول الطهر فقط ﴿ باب من أجاز طلاق الثلاث ﴾ أى تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة . فان قلت كيف دلت هذه الآية على إجازته قلت إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز بين الثلاث أو التسريح بالاحسان عام متناول لا يقاع الثلاث دفعة واختلفوا فى من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الأثمة الا ربعة يقع ثلاثا وقال الظاهرية لا يقع بذلك إلا واحدة وقيل لا يقع به شيء أصلا. قال شارح التراجي: مراده إيقاع الطاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج أصلا. قال شارح التراجي: مراده إيقاع الطاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج أصلا . قال شارح التراجي : مراده إيقاع الطاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج

يَعْرُ وف أَوْ تَسْرِيحُ باحسان وقالَ ابنُ الزُّ يَيْرِ في مَريض طَلَّقَ لا أَرَى أَنْ تَر ثَ مُبْتُو تَتُهُ وَقَالَ الشُّعْنَى تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرِمَةً تَرَوُّجُ إِذَا انْقَضَتِ العَدَّةُ قَالَ نَعْم قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّزُوْجُ الآخُرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ صَرْتُنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أُخْبَرَنا مالكُ عن ابن شهاب أنَّ سَهْلَ بن سَـعْد السَّاعديُّ أُخْـبَرَهُ أَنَّ عُو يُمرًا العَجْلِنِيُّ جاءَ إِلَى عاصم بن عَدى الأَنْصاريُّ فَقالَ لَهُ ياعاصمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لَى ياعاصُم عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عاصْمَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ المَسائلَ وعابَها حَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصِمِ ماسَمَعِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلَكَّا رَجَعَ عاصُمْ إِلَى أَهْ له جاء عُو يُمرُ فَقَالَ ياعاصُم ماذا قالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

ابن أرطأة. قوله ﴿ ابن الزبير ﴾ هو عبد الله ولاأرى بفتح الهمزة و ﴿ المبتوتة ﴾ أى المقطوعة عن الارث وهي التي طلقها زوجها في مرض مو ته طلاقا بائنا لئلا تر ثه . وقال عامر الشعبي تعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده فنحكم بارثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده فحكم بعدم إر ثه والجامع بينهما فعل محرم لغرض فاسد فقال عبدالله بن شبرمة بضم المعجمة والراء وإسكان الموحدة الضبي قاضي الكوفة التابعي له أجاز لها التزويج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا فقال السن شبرمة : فان مات الزوج الآخر ترث منه أيضا فيلزم إرثها من الزوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن ذلك . قوله ﴿ سهل الساعدي ﴾ بكسر المهملة الوسطانية معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن ذلك . قوله ﴿ سهل الساعدي ﴾ بكسر المهملة الوسطانية

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ عَاصَمْ لَمْ تَأْتَنِي بَخَيْرِ قَدْكَرِهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المُسْئَلَةُ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عَوْيُمْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عَوْيُمْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عَوْيُمْ وَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَطُ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرأيت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُو نَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأَتِّ جِهَا قَالَ سَهْلُ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُو يُمرُ كُذُبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمَرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنَ شِهَابِ فَكَانَتْ تَلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعَنَيْن حَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُونُهُ بِنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَائَشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَة الْقُرَظَى جَاءَت إِلَى رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَقَـالَتْ يارَسُولَ الله إِنَّ رِفَاعَةً طَلْقَنَى فَبَتَّ و ﴿ عويمر ﴾ مصغر عامر بالمهملة والراء العجلاني بفتح المهملة وسكون الجيم وبالنون و ﴿ عاصم ﴾ ان عدى بفتح المهملة الأولى وكسرالثانية . قوله ﴿ أَرأيت ﴾ رجلاأى أخبرني عن حكمه و ﴿ كُره المسائل ﴾ أي التي لا يحتاج اليها لا سيما ما فيه إشاعة فاحشة و ﴿ كَبِّ ﴾ بضم الموحدة عظم وشق و ﴿ أُنزِلَ فَيكُ ﴾ أى آية اللعان و ﴿ تلك ﴾ أى التفرقة ومر مباحث الحديث مبسوطة في سورة

النور. قوله (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاءو الراء و (عقيل) بضم المهملة و (رفاعة)

بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و ﴿ بت ﴾ أي قطع قطعا

طَلاق وَ إِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ النَّرْ بِيرِ القُرَظِيَّ وَ إِنَّى الْمُدُبَةِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعَلَّتُ رُيدِينَ أَنْ تَرْجعى إِلَى رِفَاعَةً لا حَتَّى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعَلَّتُ رُيدِينَ أَنْ تَرْجعى إِلَى رِفَاعَةً لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ مُرَفِئى مُحَدَّدُ بِنُ بَشَادِ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عُلَيْعَ عَنْ عَامْسَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عُلَيْهُ وَسَلَّمَ الله قَالَ حَدَّ ثَنَى القاسِمُ بِنُ مُحَدَّد عَنْ عائِشَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فَيْدُوقَ عُسَيْلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَّكُلُّ لِلْأُوّلِ قَالَ لاَحَتَى يَذُوقَ عُسَلْلَهَا كَمَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَّكُلُّ لِلْأُوّلِ قَالَ لاَحَتَى يَذُوقَ عُسَلْلَهَا كَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَّكُلُّ للْأُوَّلُ قَالَ لاَحَتَى يَذُوقَ عُسَلْلَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوْلُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَّكُلُّ للْأُوَّلُ قَالَ لاَحَتَى يَذُوقَ عُسَلْلَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوْلُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَعَلُّ لللهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْهُ لِللهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ لاَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُ لللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لاَعْتَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لاَتُونَ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِلَى مَنْ خَيْرَ نِسَاءَهُ وَقَوْلِ اللهَ تَعَالَى قُلْ لِأَزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنْ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً صَرَّعًا عُمَرُ ١٩٣١ الْحَياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً صَرَّوْقَ عَنْ عَائَشَةَ ابْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ ابْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّاعُمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاخْتَرُنَا اللهَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُنَا اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُنَا اللهَ وَرَسُولُهُ

كليا هذا اللفظ يحتمل أن تكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة و ﴿ عبد الرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الزاى وكسر الموحدة و ﴿ الهدبة ﴾ بضم الهاء هدبة الثوب و ﴿ ذوق العسيلة ﴾ كناية عن لذة الجماع والعسل يؤنث في بعض اللغات واسم المرأة تميمة بفتح الفرقانية وسبق الحديث في كتاب الشهادات. قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ بالموحدة وشدة المعجمة و ﴿ يندوق ﴾ أى الزوج الثاني عسيلتها و ﴿ تستأمرى ﴾ من الاستئمار وهو المشاورة ومم في سورة الأحزاب و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ فاعل الاسلام يحتمل أن يكون هو أبو الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون البطين بفتح الموحدة ابن أبي عمران لأنهما يرويان عن مسروق ويروى الأعمش عهما ولا قدح بهذا الالتباس لأنهما ابن أبي عمران لأنهما يرويان عن مسروق ويروى الأعمش عهما ولا قدح بهذا الالتباس لأنهما

١٩٣٢ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا صَرَبَعُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَلَّا اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَلَّا اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَ كَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقُ لَا أَبَالَى أَخْيَرَةُ إِلَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي

الطَّلَاقُ فَهُو عَلَى نِيْسَه قُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرِاحاً جَمِيلًا وَقَالَ وَقَالَ وَالسِّرْحُوهُنَّ سَرِاحاً جَمِيلًا وَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا وَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا وَقَالَ فَامْسَاكُ بَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِحُ بِاحْسَانَ وَقَالَ أَوْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ فَارَقُوهُنَّ بَعْرُوفَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَا يَأْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَا يَأْمُ الله بَعْرُوفَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَا يَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَكُونَا يَأْمُ الله بَعْرُوفَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلَمُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا يَأْمُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَأْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَامُ عَالِمُهُ وَلَا يَامُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَيْهُ وَلَوْلَا يَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ وَالْوَالَ فَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَقُولُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا يَعْمُونُ اللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

بالعب مَنْ قَالَ لامْرَأَتُه أَنَّت عَلَى َّحَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ نَيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ

بشرط البخارى و ﴿ شيئاً ﴾ أى طلاقا و ﴿ عامر ﴾ أى الشعبى و ﴿ الحيرة ﴾ أى تخيير الرجل زوجته في الطلاق وعدمه فقالت عائشة ليس طلاقا بدليل تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه واختيارهن له ﴿ ولا أبالى ﴾ أى لا يقع بالتخيير مطلقا طلاق بعد أن يختار الزوج يعنى لو اختارت نفسها مثلا و نوت الطلاق وقع . قوله ﴿ فهو على نيته ﴾ أى هذه الكلمات كنايات عن الطلاق فان نوى الطلاق بها وقع و إلا فلا . فان قلت لم كان للطلاق كناية ولم يكن للنكاح ألفاظ للكناية قلت لأن النكاح لا يصح الا بالاشهاد . قوله ﴿ نيته ﴾ أى المعتبر قصده فان كان مراده بقوله حرام طلاقا يقع الطلاق وإنكان غير الطلاق فذلك وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام و لا يقال للطعام الذي حرمه الطلاق وإنكان غير الطلاق فذلك وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام و لا يقال للطعام الذي حرمه

العلم إذا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُهَتْ عَلَيْه فَسَمُّوهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالفراقِ وَلَيْسَ هٰذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لطَعَامِ الحلّ حَرَامٌ وَيُقَالُ للْمُطَلَّقَة حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاتًا لَا تَحَلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافع كَانَ ابْ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ تَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَقْتَ وَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَانَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ أَمَرَنِي لَهَذَا فَأَنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَكَ حَرْثُنَا مُحَدَّثُنَا أَنُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هَشَامُ بِنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأْتُهُ فَيْزَوَّجْتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مثلُ الهُدبَة فَلَمْ تَصلُ منهُ إِلَى شَيء تُريدُه فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَت النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارُسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنَى وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مثلُ الْهُدَبَّةُ فَلْم يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصل منى إِلَى شَيْءَ فَأَحُّلُ لِزَوْجِي الْأُوَّلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهُ وَسَلَّمَ لا تَحَلَّينَ لزَوْجِكِ الْأُوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخُرُ ءُسَيْلَتَكُ وَتَذُوقَيُ عَسَيْلَتَهُ

على نفسه حرام. قوله ﴿ لُو طُلَقَت ﴾ جزاؤه محذوف وهو لكان خيرا أو هوللتمني. قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام و ﴿ أبو معاوية ﴾ محمد بنخازم بالمعجمة والزاى و ﴿ الهدبة ﴾ هي طرف الثوب مثل الخلو ﴿ لم تصل ﴾ أى المرأة من الزوج الثاني ﴿ الى شيء تريده ﴾ المرأة منه أى الجماع و ﴿ لم يقربني ﴾ بفتح الراء و ﴿ الهنة ﴾ بفتح الهاء والنون كلمة كناية عن الشيء وفي أكثر النسخ هنة بالموحــدة الشديدة

2944

إِبِنَ نَافِعِ حَدَّتَنَا مُعاوِيةُ عَنْ يَعْيِ بِنِ أَنِي كَثِيرِ عَنْ يَعْلَى بِنَ صَلَّمِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْلَى بِنَ صَلَّمِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْلَى بِنَ حَكَيمِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْلَى اللهِ اللهِ عَنْ يَعْلَى الله عَنْ يَعْلَى الله عَنْ يَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَ

و (الآخر ) بكسر الخاء وفتحها وهذه قصة أمرأة رفاعة ومر مرارا ( باب لمتحرم ما أحل الله لك ) قوله (الحسن بن الصباح) بتشديد الموحدة ابن محمد الواسطى مر فى الايمان و (الربيع) بفتح الراء ابن نافع الحلبي و (معاوية) هو ابن سلام و (يحيي بن أبي كثير) ضد القليل و (يعلي) بفتح المتحتانية وإسكان المهملة وبالقصر ابن حكيم بفتح المهملة الثقني . قوله (ليست) أى تلك الكلمة وهي أنت حرام بطلاق . فان قلت لم خصصت الشيء بالطلاق قلت لما سبق في سورة التحريم أن ابن عباس قال في الحرام يكفر أى كفارة الهين . قوله (الحسن بن محمد بن الصباح) أى الزعفر اني مر في الحج و (حجاج) بفتح المهملة ابن محمد الأعور و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (زينب بنت جحش) بفتح الجيم أم المؤمنين و (أيتنا) في بعضها أن أيتنا بتخفيف النون وفي بعضها بتشديدها و نصب أيتنا و (عليها) في بعضها علينا و (المغافير) جمع المغفور بضم الميم وإسكان المعجمة وضم الفاء وبالواو والراء وليس في كلامهم مفعول بالضم إلا قليلا وقيل هو جمع

مَعٰافَيرَ فَدَخُلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَزَ يْنَبَ
ابْنَةَ جَحْش وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَرَكَتْ يَا أَيُّهَا النَّيِّ لَم تَحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله لِهَ لَتَهُ وَحَفْصَةً وَإِذْ أَسَرَّ النَّيِّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ لَقَوْلُهِ بَلْ تَتُوبًا إِلَى الله لِهَ الشَّهَ وَحَفْصَةً وَإِذْ أَسَرَّ النَّيِّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ لَقَوْلُهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً مَرَثُنَ فَوْوَةُ بِنُ أَي المَغْراء حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسُهرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ ١٩٣٦ عُرْ وَةَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائشَة رَضَى الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَالَه وَسَالًا وَالْحَدُلُواءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْهِصْرِ دَخَلَ عَلَى نَسَائِهِ وَسَالًا وَالْحَدُلُواءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْهِصْرِ دَخَلَ عَلَى نَسائِه فَيْدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخُلَ عَلَى نَشائِهِ فَيْدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخُلَ عَلَى خَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ فَاحْتَبَسَ أَكُثْرَ مَا كَانَ فَقَيلَ لَى أَهْدَتْ لَمَا الْمَرَأَةُ مُنْ قَوْمِها عُكَمَّ مَنْ الْمَعْوَدُ وَمِها عُكَمَّ مَنْ فَوْمِها عُكَمَّ مَنْ عَرْتُ فَوْمِها عَكَمَّ مَنْ فَوْمِها عَكَمَ مَنْ فَوْمِها عَكَمَ مَنْ فَوْمِها عَكَمَّ مَنْ فَوْمِها عَكَمَّ مَنْ فَوْمِها عَكَمَّةً مِنْ فَوْمِها عُكَمَّةً مِنْ فَوْمِها عُكَمَّةً مَنْ فَا مُورَاقُهُ مِنْ فَوْمِها عُكَمَّةً مَنْ

المغفار وهو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب وله رائحة كريهة. قال البخارى: المغافير شبيه بالصمغ يكون فى الرمث فيه حلاوة واغفر الرمث وهو مرعى الابل إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغاثير أى بالمثلثة. قوله ﴿ لن أعود له ﴾ أى الشرب والخطاب فى ﴿ إِن تتوبا ﴾ لعائشة وحفصة و تقدم فى سورة التحريم أنه صلى الله عليه وسلم قال وحلفت على عدم العود وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الرائحة لأجل مناجاته الملائكة فحرم العسل على نفسه لذلك بناء على ظنه صدقها وأكثر أهل التفسير والفقه أن الآية نزلت فى تحريم مارية بالتحتاتية الحفيفة القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر ثمة. قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وإسكان المعجمة وبالواء ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وإسكان مسهر ﴾ بلفظ فاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ الحلواء ﴾ كلشىء حلو وذكر العسل بعده التنبيه على شرفه وهو من باب العام بعدالخاص و ﴿ العكة ﴾ بضم المهملة الزق الصغير وقيل هى آنية السمن وفيه شرفه وهو من باب العام بعدالخاص و ﴿ العكة ﴾ بضم المهملة الزق الصغير وقيل هى آنية السمن وفيه

عسل فسقت النبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ منْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَّا وَالله لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لَسُوْدَةَ بَنْت زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَاذَا دَنَا مِنْكَ فَقُولِي أَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَانَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لاَفَقُولِي لَهُ مَاهَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ فَانَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلَ فَقُولَى لَهُ جَرَسَتْ تَحْلُهُ الْعُرُ فَطَ وَسَأَقُولُ ذَلْكَ وَقُولَى أَنْت ياصَفيَّةُ ذاك قالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ فَوالله ماهُوَ إِلَّا أَنْ قامَ عَلَى الباب فَارَدْتُ أَنْ أَبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْ تَنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَكَّ دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يِارَسُولَ الله أَكَلْتَ مَعَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هذه الرّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَة عَسَل فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَعْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَسَّا دَارَ إِلَى قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَسَّا دَارَ إِلَى صَفَيْـةً قَالَتْ لَهُ مَثْـلَ ذَلكَ فَلَمَـا دَارَ إِلَى حَفْصَـةً قَالَتْ يَارَسُولَ الله الْأ

أن أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق لا ينافى الزهد لاسيما إذا حصل اتفاقا. قوله (لنحتالن) فان قلت كيف جاز على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتيال قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء أو هو صغيرة معفو عنها مكفرة و (جرست) بالجيم والراء والمهملة أى أكلت و (العرفط) بضم المهملة والفاء وإسكان الراء وبالمهملة من شجر العضاه وقيل هو نبات له ورقة عريضة تفترش الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زرالقميص خبيث الرائحة و تلحسه النحل و تأكل منه فيحصل منه العسل. قوله (أباديه) من المباداة بالموحدة وفي بعضها بالنور. و (فرقا) أى خوفا وفيه أنه يجوز لمن يقسم بين نسائه أن يدخل في النهار الى بيت غير المقسوم لها

أَسْقِيكَ مِنْـهُ قَالَ لَا حَاجَةً لِي فِيـهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةً وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَمُ

إِلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنَات ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُ فَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ فَى لَكُمْ عَلَيْنَ مَنْ عَدَّة لَكُمْ أَلُوْ مِنَات ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُ فَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ فَى لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عَدَّة تَعْتَدُونَهُ فَا لَكُمْ عَلَيْنِ مَنْ عَدَّة تَعْتَدُونَهُ فَا لَكُمْ عَلَيْنِ مَنْ عَدَّة تَعْتَدُونَهُ فَي فَا لَكُمْ عَلَيْنِ مَنْ عَلَيْ وَسَعِيد بَنِ الْسَيْبِ وَعُروة بَنِ الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَ عَنْ عَلِي وَسَعِيد بِنِ الْسَيْبِ وَعُروة بِنِ الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَ عَنْ عَلِي وَسَعِيد بِنِ الْسَيْبِ وَعُروة بِنِ الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَ عَنْ عَلِي وَسَعِيد بِنِ الْسَيْبِ وَعُروة بِنِ

لحاجة ونحوها و ﴿ حرمناه ﴾ بتخفيف الراء أى منعناه منه . فان قلت الحديث الأول فيه أنه شرب فى بيت زينب وحفصة من المتظاهر تين والثانى أنه شرب فى بيت حفصة وهى ليست من المتظاهرات قلت قال القاضى عياض : الأول أصح وهو أولى لظاهر كتاب الله حيث قال « وان تظاهرا عليه » فهما ثنتان لا ثلاث وكما جاء فى حديث ابن عباس وعمر أن المتظاهر تين عائشة و حفصة وقد انقلبت الأسماء على الراوى فى الرواية الأخرى وأقول لا حاجة الى الحكم بانقلاب الأسماء على الراوى وكيف ومثل هذا الحكم يوجب ارتفاع الوثوق عن الروايات كلما ولعله عليه أفضل الصلاة والسلام شرب العسل أولا فى بيت حفصة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب فى بيتها فلم يكن ثمة لا تحريم ولا نزول آية فيه ثم بعد ذلك شرب فى بيت زينب فنظاهر عليه عائشة وحفصة على ذلك القول فيث كرر عليه ذلك حرم العسل على نفسه فنزلت الآية ولا محذور فى هذا التقدير وأما حكاية التثنية فباعتبار أن سودة وهبت نوبتها لعائشة فهى كانت تابعة لعائشة . فان قلت لم دار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها ولم يكن لها نوبة قلت لم يكن لها يوم وليلة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها ولم يكن لها نوبة قلت لم يكن لها يوم وليلة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها و يتردد اليها أو كان هذا قبل هبة نوبتها ﴿ باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ غرض البخارى من هذه الترجمة بيان أن لاطلاق قبل الذكاح ومذهب المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ غرض البخارى من هذه الترجمة بيان أن لاطلاق قبل الذكاح ومذهب

الزُّيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عُثْمَانَ وَهُرَيْحٍ وَسَعِيد بِنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالَمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعُرِ وَسَعِيد بِنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالَمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعُرِ مَةً وَعَطَاء وَعَامِر بِنِ سَعْد وَجابِر بِنِ زَيْد وَذَافِع بِنِ جُبَيْرٍ وَمُحَدّد بِنِ وَعَمْرِ وَ بِنِ هَرِ مَ كُعْبِ وَسُلَمْ اَنَ بِي يَسَارُ وَمُحَاهِد وَالقَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَعَمْرُ و بِنِ هَرِ مَ وَالشَّعْبَى أَنْهَا لَا تَطْلُقُ

إِنَّا قَالَ لامْ أَتَه وَهُوَ مُكْرَهُ هٰذِهِ أُخْتِى فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ قَالَ إِبْراهِيمُ لِسارَةَ هٰذِهِ أُخْتِى وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْراهِيمُ لِسارَةَ هٰذِهِ أُخْتِى وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ

الحنفية صحة الطلاق قبله فأراد الرد عليهم. قوله ﴿أبي بكر بن عبد الرحمن ﴾ بن الحارث بن هشام المخزومي يقال له راهب قريش و ﴿ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ﴾ بضم المهملة وإسكان الفوقانية و ﴿ أبان ﴾ بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن عثمان و ﴿ على بن الحسين ﴾ المشهور بزين العابدين و ﴿ أبان ﴾ بضم المعجمة وفتح الراء وتسكين التحتانية وبالمهملة القاضي و ﴿ عام بن سعد ﴾ بن أبي وقاص و ﴿ جابر بن زيد ﴾ أبو الشعثاء مؤنث الأشعث و ﴿ سالم ﴾ هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب و ﴿ زافع بن جبير ﴾ مصغر ضد الكسر ابن مطعم النوفلي و ﴿ محمد بن كعب ﴾ القرظي بضم المقاف وفتح الراء وبالمعجمة و ﴿ سليمان بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿ عمر وبن هرم ﴾ بفتح الهاء وكسر الزاء ابن حيان بتشديد التحتانية الازدي مات سنة سبع عشرة و مائتين و مقصوده من تعداده و لاء الجاعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الأفاضل الاشعار بأنه يكاد أن يكون اجماعا على أنه لا تطلق المرأة قبل النكاح واعلم أنهم كلهم تابعيون إلا أولهم يعني عليا رضي الله تعلى عنه فانه صحابي و الاابن هرم فانه من تبع التابعين . قوله ﴿ لا شيء عليه ﴾ أي لا يقع به الطلاق و ﴿ سارة ﴾ بتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسماعيل عليهما السلام . فان قلت تقدم في كتاب الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم إبراهيم أم إسماعيل عليهما السلام . فان قلت تقدم في كتاب الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم

مِ السَّكُ الطَّلَاق في الاغْدَلَق وَالْكُرْه وَالسَّكْرَان وَالْمُجْنُون وَأَمْرهما وَ الْغَلَطَ وَ النَّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَ الشَّرْكِ وَغَيْرِهِ لَقُوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَلَـكُلُّ امْرِيءَ مَانُوَى وَتَلاَ الشُّعْتَّى لَا تُؤَاخِـذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَمَا لَا يَجُوزُ من إِقْرَارِ المُوسُوسِ وَقَالَ النَّبُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّذَى أَقَرَّعَلَى نَفْسه أَبكَ جُنُونُ وَقَالَ عَلَيٌّ بَقَرَ حَمْزَة خَوَاصَرَ شَارِ فَي قَطَفَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فَأَذَا حَمْزَةً قَدْ مَلَ مُحْرَةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةً هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لاَّ فِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمَلَ فَخْرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَـهُ وَقَالَ عُثَمَانُ لَيْسَ لَجَنْوُن وَلاَ لَسَكْرَانَ طَلاَقٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَلَاقُ السَّكْرَان وَ الْمُسْتَكُرَهِ لَيْسَ بِحَائِزٍ وَقَالَ عُقْبَةُ بِنُ عام لَا يَجُوزُ طَلَاقُ المُوَسُوسِ وَقَالَ

يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن فى ذات الله وهى إنى سقيم وبل فعله كبيرهم ولم يعد هذا بما هو فى ذات الله بل مفهومه أنه ليس فى ذات الله قلت كانت الثالثة فى ذات الله أيضا لكن لما كان فيها حظ لنفس إبراهيم و نفع له لم يكن خالصا لذات الله بخلافهما فصدق الاعتباران فيها فلا منافاة بين القولين إذ كل باعتبار ويحتمل أن يكون معناه أنه قال أختى فى الدين وفى الله قال تعلى « إنما المؤمنون اخرة » . قوله (الاغلاق) أى الاكراه لأن المكره مغلق عليه فى أمره وقال بعضهم كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق و (السكران) عطف على الطلاق لا على الاغلاق و (المؤلف على الطلاق لا على و (أقر على نفسه أى بالزنا وهو الرجل الأسلى و (شارفى) بلفظ التثنية والشارف بكسر الراء و (أقر على نفسه فى باب المسنة من النوق و (ثمل بكسر الميم إذا أخذ فيه الشراب مر الحديث فى كتاب الشرب فى باب المسنة من النوق و (ثمل بكسر الميم إذا أخذ فيه الشراب مر الحديث فى كتاب الشرب فى باب

بيع الحطب والكلا و (ليس بحائز) أى واقع إذ لا عقل للأول و لا اختيار للثانى وقال الشافعية يقع طلاق السكران تغليظا عليه وذلك إذا كان متعديا بالشرب. قوله (عقبة) بسكون القاف ابن عامر الجهنى الصحابى الشريف المقرى الفرضى الفصيح وهو كان البريد الى عمر بن الخطاب بفتح دمشق ووصل المدينة فى سبعة أيام ورجع منها الى الشام فى يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريب الطريق عليه. قوله (شرطه) أى فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط معين لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على الطلاق بل يصح أن يقال أنت طالق إن دخلت الداركما فى العكس. قوله (ألبتة) نصب على المصدر قال النحاة قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس قال نافع لابن عمر ما حكم رجل طلق امرأته طلاقا بائنا ان خرجت من البيت فقيال ابن عمر ان خرجت وقع طلاقه و (بتت) أى انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها وفى بعضها بانت و (ان خرجت وقع طلاقه و (إبراهيم) أى انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها وفى بعضها بانت و (ان في ويفوض اليه و (إبراهيم) أى النخعى و (نيته) يعنى هو كناية يعتبر قصده ان كان قدنوى الطلاق ويقوض اليه و (إبراهيم) أى النخعى و (نيته) يعنى هو كناية يعتبر قصده ان كان قدنوى الطلاق وقع وإلا فلا و (تغشاها) أى جامعها فى كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت

نيَّذُهُ وَقَالَ ابْ عَبَّاسِ الطَّلاقُ عَنْ وَطَر وَالْعَتَاقُ مَا أَرِيدَ بِه وَجْهُ الله وَقَالَ النَّهُ وَ النَّهُ وَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَهْوَ ما نَوَى وقالَ عَلَيُّ أَلَمْ النَّهُ مَ إِنْ قَالَ مَا أَنْت بِامْرَ أَتَى نَيْتُهُ وَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَهْوَ ما نَوَى وقالَ عَلَيُّ الْمَهُ الْمُعْتُونِ حَتَى يُفِيقَ وعَنِ الصَّبِي حَتَى يُدُركَ وَعَن النَّامِم حَتَى يَسْتَيفْظ وَقَالَ عَلَيْ وَكُلُّ الطَّلاقِ جَائِز اللَّا طَلاقَ المَعْتُوهِ وَعَن النَّامِم حَتَى يَسْتَيفْظ وَقَالَ عَلَيْ وَكُلُّ الطَّلاقِ جَائِز اللهَ الْعَلاقَ المَعْتُوه وَعَن النَّامِم حَتَى يَسْتَيفْظ وَقَالَ عَلَيْ وَكُلُّ الطَّلاقِ جَائِز اللهَ الْعَلَاقَ المَعْتُوهِ مَرْتُنَا مُسْلَمُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّتُنا هَشَامُ حَدَّتُنا قَتَادَةُ عَنْ زُرارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُمُلُ أَوْ تَتَكَلَّمُ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمُّنَى مَاحَدَّرُقُ وَحَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمُنَى مَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمُنَى مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَتَدَكَمُ اللهُ وَتَادَةُ إِذَا طَلّقَ فَى نَفْسِهِ فَاللّهُ الْمُونَ الْمَالِ الْمَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَقْطُ وَقُولَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

حاملا فطلقت به و ﴿ استبان﴾ أى ظهر واتضح . قوله ﴿ الطلاق عن وطر ﴾ أى ينبغى للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة اليه من النشوز ونحوه بخلاف العتاق فانهلله تعالى فهو مطلوب دائما . قوله ﴿ يدرك ﴾ أى يبلغ و ﴿ جائز ﴾ أى واقع و ﴿ المعتوه ﴾ هو الناقص العقل وهدذا يشمل الطفل والمجنون والسكران و ﴿ فى نفسه ﴾ أى لم يتلفظ و لم يتكلم . قوله ﴿ مسلم ﴾ هو ابن إبراهيم القصاب و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى و ﴿ زرارة ﴾ بضم الزاى و خفة الراء الأولى ﴿ ابن أوفى ﴾ بلفظ أفعل من الوفاء العامرى قاضى البصرة و ﴿ ما لم تعمل ﴾ أى من العمليات ﴿ أو تتكلم ﴾ من القوليات . فان قلت قالوا من عزم على ترك و اجبأو فعل محرم ولو بعد عشر سنين مثلا عصى فى الحال قلت المراد بحديث النفس مالم يبلغ الى حدا لجزم و لم يستغفر أما إذا عقد قله به و استقر عليه فهو مؤ اخذ بذلك الجزم نعم لو نني ذلك الخاطر و لم يتركه يستقر لا يؤ اخذ به بل يكتب له حسنة . قوله ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة و المؤ حدة و إسكان المهملة بينهما و با مجام العين ابن الفرج بالفاء والراء و الجيم و ﴿ ابن و هب عبد الله و ﴿ رجلا ﴾ اسمه ماعز بكسر المهملة و بالزاى و ﴿ أسلم ﴾ بلفظ الفاعل قبيلة و ﴿ تنحى ﴾ أى قصد

أَبُو سَلَمَةُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ في المُسْجِد فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لشقَّه الَّذِي أَعْرَض فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهُ أَرْبَعَ شَهِادات فَدَعاله فَقالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَـل أُحصِنْتَ قالَ نَعَمْ فَأَمَرَ به أَنْ بُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحجارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتلَ صَرَّتُ أَبُو الْمَيَانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبُ عِنِ النَّهُ هُرِيٌّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَّمَةً بِنَ عَبد الرَّحْن وَسَعِيدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَنَى رَجُلُ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ وَهُو فِي الْمُسجِدُ فَناداُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخْرَ قَدْ زَنَى يَعْني نفسهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنْجَى لَشَقُّ وَجُهِ الذَّى أَعْرَضَ قَبَلَهُ فَقَالَ يَارَسُو لَ الله إِنَّ الْإُخْرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَشَقَّ وَجْهِ الَّذَى أَعْرَضَ قَبِلَهُ فَقَالَلَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ

شقه الذي أعرض اليه و ﴿ أحصنت ﴾ بالمعروف وقيل بالمجهول أيضا أي هل تزوجت قط و ﴿ المصلى ﴾ أي مصلى العيد والأكثر على أنه مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد وفيه أن المصلى ليس له حكم المسجد والاحرم الرجم فيه و تلطيخه بالدم و ﴿ أذلقته ﴾ بالمعجمة والقاف أي أقلقته و ﴿ جَزَ ﴾ بالجيم والزاي و ﴿ الحرة ﴾ بفتح المهملة أرض ذات حجارة سو دخارج المدينة . الخطابى: ﴿ تنحى ﴾ تفعل من نحا إذا قصد أي قصد الجهة التي اليها وجهه ونحا نحوه و ﴿ أذلقته ﴾ أي أصابته الحجارة بذلقها وذلق كل شيء حده و ﴿ جَز ﴾ أي فر مسرعا و إنما ردده مرة بعد أخرى لأنه اتهمه بالجنون ورجمه حين تقرر عنده أنه ليس بمجنون وفيه أنه لم يطالبه بالاقرار في أربعة مجالس مختلفة قوله ﴿ الأخر ﴾ بفتح الهمزة المقصورة وكسر المعجمة أي المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس وقيل الأرذل وقيل اللئيم و ﴿ قبله ﴾ بكسر القاف وفتح الموحدة جهته وأذلقته قال بعضهم معناه

عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَكَ أَسُهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادات دَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونُ قَالَ لا فَقَالَ النَّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وكَانَ قَدْ جُنُونُ قَالَ لا فَقَالَ النَّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وكَانَ قَدْ أُخْصَنَ وَعَنِ النَّهُ هِلَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَع جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمْهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بِالمَدِينَةِ فَلَكَ أَذْلَقَتْهُ الحِجارَةُ جَمْزَ حَتَى أَذْرَكُنَاهُ بِالْحُرَقَ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بالمَدينَةِ فَلَكَ أَذْلَقَتْهُ الحِجارَةُ جَمْزَ حَتَى اللهِ مَنْ رَجَمْهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بالمَدينَةِ فَلَكَ أَذْلَقَتُهُ الحِجارَةُ جَمْزَ حَتَى اللهُ فَلَكُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ فَلَكَ الْمُعَالَمُ بَعْلَى اللهُ لِلهُ اللهُ فَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالَعُهُ الْمُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

إُ بَ الْخُدُوا عَلَا آتيتُمُو هُنَّ شَيْئًا إِلَى قَوْله الطَّالِوُنَ وَأَجَازَعُمْرُ الخُلُعْ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمْرُ الخُلُعْ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمْرُ الخُلُعْ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمْرُ الخُلُعْ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمْرَ الخُلُعْ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمْرَ الخُلُعْ دُونَ عقاص رَأْسِها وَقالَ طاوسُ إِلَّا أَنْ يَخَافا أَنْ لا يُقيا حُدُودَ الله فيما افْتَرَضَ لَـكُلِّ واحد منهُما عَلَى صاحبه في العشرة وَالصُّحْبَة وَلَمْ يَقُلُ لا أَغْتَسَلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة مَرْتُنا ١٤٠٤ وَلَمْ يَقُولَ لا أَغْتَسَلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة مَرْتُنا ١٩٤٠

بلغ منه الجهد وإيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على ما يقتضى قتله مع أن له طريقا الى سقوط الاثم بالتوبة وفيه استتابة الامام من يقيم عليه الحد. فإن قلت يفهم من الحديث أنه لا بد من الاقرار أربعاقلت لم يكن على سبيل الوجوب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال اغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا (باب الخلع) وهو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج و (دون السلطان) أى بغير حضرة القاضى و (العقاص) بكسر المهملة و بالقاف جمع العقيصة وهى الضفيرة و يقال هى التي تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أى أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله (لم يقل) أى الله تعالى تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أى أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله (لم يقل) أى الله تعالى

أَزْهَرُ بِنُ جَمِيلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَوِيُّ حَدَّثَنَا خالدُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَتَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فَى خُلُق وَلا دين وَلكني أَكْرُهُ الكُفْرَ فَى الله ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فَى خُلُق وَلا دين وَلكني أَكْرُهُ الكُفْرَ فَى الله ثابتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ الْاسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الحَديقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً مَرْمَةً وَلَا وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَديقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً مَرْمَةً أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الله إسْحاقُ الواسطيُّ حَدَّثَنا خالدٌ عَنْ خالد الحَذَّاء عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الله إسْحاقُ الواسطيُّ حَدَّثَنا خالدٌ عَنْ خالد الحَذَّاء عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْد الله

لا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً الا أن تقول المرأة لاأغتسل لكمن الجنابة فانها حينئذ تصير ناشزة فيحل الأخذ منها ولا أغتسل لك اما كناية عن الوطء واما حقيقة . قوله ﴿ أزهر ﴾ بفتح الهمزة والهاء وتسكين الزاى بينهما ابن جميل بفتح الجيم البصرى مات سنة إحدى وخمسين ومائنين و ﴿ عبد الوهاب الثقفي ﴾ بالمثلثة والقاف والفاء و ﴿ امرأة ثابت ﴾ اسمها جميلة بالجيم المفتوحة بنت أبى بضم الهمزة وخفة الموحدة وشدة التحتانية ابن معلول أخت عبد الله المنافق و ﴿ ثابت ﴾ صد الزائل ابن قيس بن شهاس بفتح المعجمة و تشديد الميم وبالمهملة و ﴿ ما أعتب ﴾ بضم الفوقانية وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه و فى بعضها أعيب بالتحتانية أى لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعا فأخاف على نفسي فى الاسلام ما ينافى مقتضى الاسلام باسم ما ينافى نفس الاسلام وهو الكفر ويحتمل أن يكون من باب الاضارأى مقتضى أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوها وروى أنها قالت لاأعتب عليه لخلق أو دين ولكني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة خلق أو دين ولكني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم منظرا . قوله ﴿ حديقته ﴾ أى بستانه الذي أعطاها والام فى ﴿ طلقها ﴾ أمر ارشاد واستصلاح لا أمر إيجاب وإلزام وقال البخارى : لم يتابع أحد عبد الوهاب فى لفظ ابن عباس واستصلاح لا أمر إيجاب وإلزام وقال البخارى : لم يتابع أحد عبد الوهاب فى لفظ ابن عباس وام غيره اما موقوفا على عكرهة أو مرسلا . قوله ﴿ خالد ﴾ أى الطحان ﴿ عنخاله ﴾ أى الحذاء فرا على المناه والله ﴿ خالد ﴾ أى الطحان ﴿ عنخاله ﴾ أى الحذاء في المناه والمعملة و من خاله المناه والما وقوفا على عكره والم المورة على الماهم وقوفا على عكره والمه و المناه على المناه والمناه والماه وقوفا على عكره والماه و المناه والماه و المناه والماه و المناه و المناه و عكره والمناه و المناه و

ابْن أَنَى بَهٰذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَديقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّهُا وَأَمْرُهُ يُطَلَّقُها وَقَالَ إِبْراهِيمُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِد عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّقُهُا وَعَن ابن أبي تَميمُةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَت امْرَأَةُ ثَابِت بن قَيْس إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّى لَاأَعْتَبُ عَلَى ثَابِت فى دين وَلَا خُلُق وَالكنَّى لَا أُطيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ حَدَثُنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ حازم عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرمة عن ابن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ جاءت امْرَأَةُ ثَابِت بن قَيْس بن شَمَّاس إِلَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله مَا أَنْقُمُ عَلَى ثابت في دين وَلَا خُلُق إِلَّا أَنَّى أَخَافُ الكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرَدِّينَ عَلَيْهُ حَديقَتُهُ

و ﴿ إبراهيم بن طهمان ﴾ بفتح المهملة وتسكين الهاء وبالنون و ﴿ أيوب بن أبي تميمة ﴾ بفتح الفوقانية السختياني و ﴿ لا أطيقه ﴾ أي لا أطيق معاشرته وفي بعضها لا أطيعه. قوله ﴿ محمد المخرمي ﴾ بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب الى محلة من محال بغداد أبو جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة أربع وخمسين وماثتين و ﴿قراد﴾ بضم القاف وخفة الراء وبالمهملة لقبو﴿ أَبُو نوح ﴾ بضم النون كنية واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي و بالنون البغدادي مات سنة سبع ومائتين و ﴿جرير﴾ بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاى و ﴿ مَا أَنْقُمُ ﴾ أي لا أكره و لا أعيب و ﴿ أَخَافَ الكَفْرَ ﴾ أي مقتضياته ولو ازمه ففيه اضمار أو

عَنْ عَكْرِمَةً أَنَّ جَمِيلَةً فَذَكَرَ الحَدِيثَ عَلَيْهِ وَأُمَرَهُ فَفَارَقَهَا صَرَبُنَا سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةً أَنَّ جَمِيلَةً فَذَكَرَ الحَدِيثَ عَنْدَ الضَّرُورَة وَقُوله تَعَالَى وَإِنْ السِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَة وَقُوله تَعَالَى وَإِنْ السِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَة وَقُوله تَعَالَى وَإِنْ السِّقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكًا مِنْ أَهْلِه إِلَى قُوله خَبِيرًا حَرَثَنَا أَبُو الوَلِيد حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ المسورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَى السَّقِ مَن أَهْلِه وَرِبْ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَى اللَّهِ مَلَيْكَةً عَنِ المسور بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَى اللَّيْ فَي مُلَيْكَةً عَنِ المسورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَى اللَّيْ فَي الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَى اللَّهُ مَا اللَّيْ فَي الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيْ قَالَ اللَّيْ فَي الْمَا اللَّيْ اللَّهُ عَنِ الْمُلُودِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيْ قَالَ اللَّيْ اللَّي قَالَ اللَّيْ اللَّهُ عَنْ الْمُولِ الْمَالَةُ اللَّهُ مَلَا اللَّيْ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْولِ الْمُلْعِلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكَحَ عَلِيٌّ ابْنَهَمْ فَلَا آذَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأَذْنُوا فِي أَنْ يَنْكَحَ عَلِيٌّ ابْنَهَمْ فَلَا آذَنُ اللهُ قَالَ عَرْشَعْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ عَرْشَعْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمِنِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائشَة عَنْ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمِنِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائشَة

هو مجاز عن منافی مقتضی الاسلام و ﴿ سلیمان ﴾ بن حرب ضد الصلح ﴿ وأن جمیاة ﴾ أی زوجة ثابت أخت عبد الله و الحدیث مختصر و مر آنفا . قوله ﴿ الضرورة ﴾ فی بعضها الضرر و ﴿ أبو الولید ﴾ بفتح الو او هشام الطیالسی و ﴿ ابن أبی ملیكة ﴾ بضم المیم عبد الله و ﴿ المسور ﴾ بكسر المیم و فتح الو او و بالراء ابن مخرمة بفتح المیم والراء و سكون المعجمة الزهری . قوله ﴿ بنو المغیرة ﴾ فان قلت تقدم بورقتین أنها من بنی هشام و فی كتاب الجهاد أنها بنت أبی جهل قلت لا منافاة إذ أبو جهل هو عمرو ابن هشام بن المغیرة المخرومی . فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة قلت أور د هذا الحدیث هنا لان فاطمة علیها السلام ماكانت ترضی بذلك فكان الشقاق بینهما و بین علی متوقعا فأراد رسول الله صلی فاطمة علیها السلام ماكانت ترضی بذلك فكان الشقاق بینهما و بین علی متوقعا فأراد رسول الله صلی الله علیه و سلم دفع و قوعه . قال شارح التراجم : یحتمل أن یكون و جه المطابقة من باقی الحدیث و هو الا أن یرید علی أن یطلق ابنتی فیكون من باب الاشارة الی الخلع . قوله ﴿ ربیعة ﴾ بفتح الراء و هو الا أن یرید علی أن یطلق ابنتی فیكون من باب الاشارة الی الخلع . قوله ﴿ ربیعة ﴾ بفتح الراء

رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَ إِحْدَى السُّنَ أَنَّهَا أَعْتَقَ وَدَخُلِّرَت فِي زَوْجَهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ وَ وَسَلَّمَ اللهِ كَانَ أَعْتَقَ وَدَخُلَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ وَ وَسَلَّمَ الْوَلاَءُ لَمَن أَعْتَقَ وَدَخُلَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ فَيها لَحَمْ قَلُولًا بِلَكُمْ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْنُ وَأَدْمُ مِن أَدْمِ البَيْتِ فَقَالَ أَلَمُ الْرَالُبُومَةَ فِيها لَحَمْ قَالُولِ بَلَكُمْ وَلَكُنْ ذَلِكَ خُمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا فَا عَلَيْهَا فَلَا عَلَيْهَا فَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَكُنْ ذَلِكَ خُمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا فَاللَّهُ مَا يَعْ وَلَا هَدَيَّةُ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ

إِ بَ خَيَارِ الأَّمَةَ تَحْتَ الْعَبْدِ صَرَّنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ وَهُمَّامُ ٢٩٤٧ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ صَرَّنَ كَا ١٩٤٧ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد حَدَّ ثَنَا وُهِيبٌ حَدَّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّد بَنِي فُلانَ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً كُأَتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبَعُها في سَكَكَ قَالَ ذَاكَ مُغِيثُ عَبْدُ بَنِي فُلانَ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً كُأَتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبَعُها في سَكَكَ اللّه يَشْكَى عَلَيْها صَرَّمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ ١٩٤٨ اللّه يَشْكَى عَلَيْها صَرَّمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ

و ﴿ بریرة ﴾ بفتح الموحدة و کسر الراء الأولى مو لاة عائشة و ﴿ ثلاث سنن ﴾ أى علم بسبها ثلاثة أحكام من الشريعة و ﴿ خيرت ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ أدم ﴾ بضم الهمزة الادام . فان قلت كيف دل على الترجمة قلت إذا لم يكن العتق طلاقا فالبيع بالطريق الأولى ولو كان ذلك طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم . قوله ﴿ وهيب ﴾ مصغرا و ﴿ مغيث ﴾ بضم الميم و كسر المعجمة و بالمثلثة قال فى الاستيعاب هو مولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخز و مفهو قرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب هو مولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخز و مفهو قرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب حوم ولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخز و مفهو قرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب حوم ولى بنى مطيع و قيل مولى المناه على المناه على

عنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ كانَ زَوْجُ بَرِيرةَ عَبْدًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ عَبْدًا لِبَى فُلانِ كَأْتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَها في السَّكُ المَدينَة

إِلَّ عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنا خَالَدُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عِن ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زُوْجَ بِرِيرَةً كَانَ عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنا خَالَدُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عِن ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زُوْجَ بِرِيرَةً كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسيلُ كَانَ عَبْدًا يُقالُ لَهُ مُغِيثُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسيلُ عَلَى خُيته فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَبَّاسٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْبَاسٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْبَاسٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَلَوْمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالله وَلَا إِنَّمَا أَنَا أَشْفُعُ قَالَتْ لاحاجَةً لَى فَيهِ لَوْ وَاجْعَتِهُ قَالَتْ يَارَسُولَ الله تَأْمُرُنِى قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفُعُ قَالَتْ لاحاجَةً لَى فَيهِ فَيْهُ وَالله وَالله وَالله عَلْهُ وَلَوْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّهُ عَالَيْهِ وَلَا إِنَّهُ الله عَلْهُ وَلَا إِنَّهُ الله عَلْهُ وَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُ الله عَلَيْهُ وَلَا إِنَّهُ عَالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّهُ عَالَتْ الله عَلَيْهِ وَلَا إِنْهُ عَالِمُ الله عَلَيْهُ وَلِهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ إِلَا إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْهُ عَالِهُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَاهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَاهُ وَلِهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَ

و ١٩٥٠ م الله عند الله بن رَجَاء أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عن الحكم عن إبراهيم

مختصر من الحديث ويدل عليه تمامه وهو الحديث السابق عليه. قوله ﴿ أَلا تعجب ﴾ وإنما كان محل التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا وبالعكس. قوله ﴿ لو راجعته ﴾ في بعضها راجعتيه باشباع الكسرة ياء وفيه شفاعة الامام إلى الرعية وهو من مكارم الأخلاق وعدم وجوب قبولها وأن العداوة لسوء الخلق وخبث العشرة ونحوه جائز وأنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتها وباتباعه إياها ويعني بالمراجعة غير الرجعة التي تكون بين الزوجين في الطلاق الرجعي ولهذا احتاج إلى الشفاعة وأنه لاحرج على المسلم في حبه للمرأة المسلمة وإن أفرط فيه مالم يأت محرما. قوله ﴿ عبد الله بن رجاء ﴾ ضد الخوف و ﴿ الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن

عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرُطُوا الوَلاءَ فَذَكَرَتْ للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اشْتَرِيها وَأَعْتَقِيها فَانَّمَا الوَلاءُ لَوَلاءُ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَحْم فَقَيلَ إِنَّ هَـذَا مَا تُصُدِّقَ عَلَى لَمْنَ أَعْتَقَ وَأَتِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَحْم فَقَيلَ إِنَّ هَـذَا مَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَنَا هَدِيةً ثُولَنَا هَدِيةً ثَوَلَنَا هَدِيةً ثَوَلَنَا هُدِيةً ثَولَنَا هُدِيةً ثَولَنَا هَدِيةً ثَولَنَا هُدِيةً ثَولَاءً اللهُ عَدْقَهُ وَلَنَا هَدِيةً ثَولَنَا هَدِيةً ثَولَنَا هُدِيةً ثَولَنَا هَدِيةً ثَولَنَا هُو مَدَّتَنَا شُعْبَةً وَزَادَ خَيْرَتْ مَولَاءً مَنْ وَوْجَهَا

المُنْ عَمْرَكَان إِذَا سُئِلَ عَنْ نَكَاحِ النَّصْرانيَّة وَاليَهُوديَّة قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّا المُشركات عَنْ يَوْ مِنَّ وَلَا أَعْبَتَكُمْ صَرَّعُ قُتْدِبَة حُدَّتَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ١٩٥٢ مَوْ مَنْ عَمْرَكَان إِذَا سُئِلَ عَنْ نَكَاحِ النَّصْرانيَّة وَاليَهُوديَّة قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ المُشركات عَلَى المُؤْمنين وَلا أَعْلَمُ مِنَ الاِشْراكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عَبَاد الله

عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ مواليها ﴾ أى ملاكها التابعون لها قالوا لانبيعها إلا بشرط أن يكون ولاؤها لنا ومر الحديث بضع عشرة مرة. قوله ﴿ أكبر ﴾ بالموحدة وبالمثلثة وهو إشارة إلى ماقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا حكم اليهود إذ قالوا عزيز ابن الله وكان مذهبه أنه لا يحل للمسلم نكاح الكتابية لأنها مشركة وأما الجهور فجوزوا ذلك قائلين بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وبأن الحل فيمن علم أن أول آبائها آمن قبل التحريف وذلك قبل قولم بالاشراك فباعتبار الآباء لسن من أهل الشرك لأنهم تمسكوا بذلك الدين حين كان

باب نكاح مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكاتِ وَعَدَّتِهِنَّ عَرْمُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنَ مُوسَى أُخَبَرَنا هشامٌ عَن ابن جُرَيْجِ وَقالَ عَطاءٌ عَن ابن عَبَّاس كانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْ لَتَيْنَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ كَانُو الْمُشْرِكِي أَهْلِ حَرْب يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْد لا يُقَاتِلُهُمْ وَلا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هاجَرَت أمْرَأَةُ من أَهـل الحَرْب لَمْ تُخطَبْ حَتَّى تَحيضَ و تَطْهُر َ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ فَانْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكُحَ رُدَّتْ إِلَيْهُ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مَنْهُمْ أَوْ أُمَّةٌ فَهُمَا حُرَّان وَلَهُما ما للنَّهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ مِثْلَ حَديث مُجَاهِد وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةُ للْشُركِينَ أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ وقالَ عَطاءُ عَن ابْن عَبَّاسِ كَانَتْ قَريبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَرَوَّجُهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمَ ابْنَةُ أَبِي

حقا ﴿ باب نكاح من أسلم ﴾ . قوله ﴿ وقال عطاء ﴾ إنما قال بواو العطف إشعارا بأن له أقو الا غير تلك و ﴿ ذكر ﴾ أى عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد فان قلت أين حديثه قلت يحتمل أن يريد بحديثه ما ذكر بعده : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ولم يجز تملكهم لارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم . قوله ﴿ قريبة ﴾ بفتح القاف ضد البعيدة وبضمها مصغر القربة ابنة أبي أمية بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية أخت أم سلمة أم المؤمنين مر في كتاب الشروط و ﴿ أم الحكم ﴾

سُفْيانَ تَحْتَ عِياضِ بْنِ غَنْمِ الفَهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَيَزُوَّجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرِ انيَّةُ تَحْتَ الذَّمِّيَّ أَوَ الحَرْبِيَّ وَقَالَ عَبْدُ الوارث عَنْ خالد عَنْ عكرمَة عَن ابْن عَبَّاس إذا أَسْلَت النَّصْر انيَّة فَبْلَ زَوْجها بساعَة حَرُمَت عَلَيْه وَقالَ داوُدُ عَنْ إِبْراهيمَ الصَّائغ سُئلَ عَطاءٌ عَن امْرَأَة مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ أَهِي َامْرَأَتُهُ قَالَ لا إلا أَنْ تَشاءَ هِيَ بنكاح جَديد وَصَداق وَقالَ مُجاهدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي العدَّة يَتزَوَّجُمِا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَاهُنَّ حَلَّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحَـلُّونَ لَهُنَّ . وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ في مَجُوسيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نـكاحهما وإذا سَبَق أَحـدُهُما صاحبَهُ وَأَنَى الآخُر بِانَتْ لاَسْبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ثُلْتُ لَعَطَاء امْرَأَةٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ جاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعاوَضُ زَوْجُها منها لقَوْله تَعالَى وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا قالَ لا إِنَّما

بالمهملة والكاف المفتوحتين ابنة أبى سفيان أخت معاوية أسلمت يوم الفتح و ﴿عياض﴾ بالمهملة وخفة التحتانية و بالمعجمة ﴿ ابن غنم ﴾ بفتح المعجمة وإسكان النون الفهرى بكسر الفاء و تسكين الهاء و بالراء أسلم قبل الحديبية ومات بالشام سنة عشرين و ﴿عبد الله ابن عثمان الثقفى ﴾ بالمثلثة والقاف والفاء . قوله ﴿داود ﴾ هو ابن أبى الفرات بضم الفاء وخفة الراء و بالفوقانية المروزى و ﴿ ابراهيم ﴾ بن ميمون ﴿ الصائغ ﴾ بالمهملة والهمز بعد الألف و بالمعجمة مروزى أيضاً قتل سنة إحدى و ثلاثين ومائة . قوله ﴿ أيعاوض ﴾ من العوض وفى بعضها يقارض مرب المقارضة

كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَ سَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هٰذَا كُلُّهُ فى صَلْحٍ بَيْنَ النبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشِ صَرْتُنَا ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّدَنا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابنِ شِهابِ وقالَ إبراهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ حَـدَّتَني ابنُ وَهب حَدَّ تَنَى يُو نُسُ قَالَ ابنُ شِهابِ أَخْبَرَنِي عُرُو َ أَبنُ الَّذَيْثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها زُوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحُنَّهُنَّ بِقُولِ اللهَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءً كُم المُؤْمِناتُ مُهاجِراتِ فَامْتَحِنُو هُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَـةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهـذا الشُّرْط منَ الْمُؤْمِنات فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُنَة فَكَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرُرْنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انطَلْقُنَ فَقَدْ بِأَيْعَتَكُنَّ لا واللهِ مامَسَّتْ يَدُرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ يَدَ امْرَأَة قُطْ غَيْرُ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالـكَلامِ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى النساء إلَّا بما أَمَرُهُ اللهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أُخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَا يَعْتَكُنَّ كَلَّهَا

و ﴿ بهذا الشرط﴾ هوأن لايشركن بالله ولايسرقن إلى آخره و ﴿ المحنة ﴾ أى الامتحان فانقلت ما المراد بالاقرار بالمحنة قلت يعنى من أقر بعدم الاشراك ونحو ه فقد أقر بوقوع المحنة ولم يحوجه فى وقوعها إلى المبايعة باليد و نحوها و لهذا جاء فى الرواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التز من هذه

ا عَنَ اللَّهُ تَعَالَى للَّذِّينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَامُ مُ تَرَبُّ وَأُو أَوْبَعَهُ أَشْهُرُ إِلَى قَوْله سَميعُ عَلَيْمُ فَانْ فَاقُوا رَجَعُوا صَرْتُنَا إِسْمَاعِيـلُ بِنُ أَبَى أُوَيْسَ عَنْ أَخيه 2900 عَنْ سُلَمْانَ عَنْ خُمَيْدِ الطُّويلِ أَنَّهُ سُمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ آلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـَّلَمَ مِنْ نَسِائِهِ وَكَانِتِ انْفَكُّتِ رَجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةً لَهُ تَسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُو ايَارَسُولَ الله آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تُسْعُ وَعَشْرُونَ حَرْثُ فَتَدِيَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما كَانَ يَقُولُ في الايلاء الَّذَى سَمَّى اللهُ لَا يَحَـلُّ لاَّحَد بَعْدَ الأَجَل إلاَّ أَنْ يُمسكَ بالمَعْرُوف أَوْ يَعْزَمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ نَافع عَن ابْن عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْبُر يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَّقُ

الأموركان يقول انطلق فقد حصل الامتحان ويحتمل أن يقال الشرط هو المجيء مهاجرات بمعنى من اعترف بوجوب الهجرة فقد اعترف بوجوب المحنة والأول هو الأولى ﴿ باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ﴾ . قوله ﴿ اسماعيل بن أبى أويس ﴾ مصغر الأوس بالواو وبالمهملة الأصبحي وأخوه عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ آلى ﴾ هو مشتق من الايلاءاللغوى لامن الايلاء الفقهي وهو حلف الزوج على الامتناع من الوطء مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. قوله ﴿ مشربة ﴾ بفتح الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء وضمها وبالموحدة الغرفة و ﴿ الشهر ﴾ أي ذلك الشهر المعهود قوله ﴿ الايلاء الذي سمى الله تعالى ﴾ وهو مافي قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » و ﴿ بعد الأجل ﴾ أي الأشهر الأربعة . قوله ﴿ وقال اسماعيل ﴾ إنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق و ﴿ بعد الأجل ﴾ أي الأشهر الأربعة . قوله ﴿ وقال اسماعيل ﴾ إنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق

حَتَّى يُطُلِّقَ وَيُذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثَمَانَ وَعَلِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَـةَ وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة و ﴿ يوقف ﴾ أى يحبس ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء وقال أبو حنيفة ان مضت الاربعة بانت بتطليقه بنفسها وقال الشافعي ان أبي الزوج يظلفها القاضي. قوله ﴿ في أهله ﴾ متعلق الحكم و ﴿ صاحبها ﴾ أى بائعها ليسلم إليه الثن فلم يجده فأخذ عبد الله بن مسعود يعظى الدراهم للفقراء من ثمن الجارية ويقول اللهم تقبله عن فلان أي صاحب الجارية فان أبي فالثواب والعقاب متلبسان بي أو فالثواب لي وعلى دينه من ثمنه و ﴿ سنته ﴾ أي حكمه . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة مولى المنبعث بي أو فالثواب لي وعلى دينه من ثمنه و ﴿ سنته ﴾ أي حكمه . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة مولى المنبعث

190V

الحَذَاءُ وَالسَّقَاءُ تَشَرَبُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَتَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَة فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْها سَنَةً فَانْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُها وَإِلَّا فَا خُلِطْها بمَا لكَ قَالَ سُفْيانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً بَنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ شُفْيانُ وَلَمْ اتَّحْفَظْ عَنْ فَيْدًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَديثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فَي أَمْرِ الضَّالَةَ هُوَ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ زَيْدِ بنِ خَالِدَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ

إِلَّ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التَّى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شَهَابٍ فَاطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شَهَابٍ

بضم الميم وسكون النون و فتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة فان قلت هذا مرسل لأن يزيد تابعي قلت علم من آخر الكلام اسناده حيث قال إنه يرويه عن يزيد بن خالد الصحابي و ﴿ الحذاء ﴾ ما وطيء عليه البعيرمن خفه و ﴿ الحذاء ﴾ النعل و ﴿ السقاء ﴾ هو قربة الماء والمراد بطنها و ﴿ اللقطة ﴾ باصطلاح الفقهاء ماضاع من الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه وهي بفتح القافعلي اللغة الفصيحة المشهورة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح هو الملتقطو بالسكون الملقوط و ﴿ الوكاء ﴾ هو ما يشد به رأس الصرة و الكيس و نحوهما و ﴿ العفاص ﴾ بكسر المهملة و بالفاء و بالمهملة هو ما يكون فيه النفقة ومر الحديث في كتاب العلم . قوله ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأي . فان قلت لم كرر فقلت له قلت ليس مكررا إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيي وهو غير ما قال له أو لا . قال شارح التراجم مقصوده من حديث اللقطة أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة هل يفسخ أو يعتبر أبدا و ذلك لأنه اشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه وأذن في التصرف فيه فكذلك المرأة لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي وعلى الابل الذي لا يخاف لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي وعلى الابل الذي لا يخاف لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي وعلى الابل الذي لا يخاف

عَنْ ظَهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكُ وَصِيامُ الْعَبْدِ شَهْرِ ان وَقَالَ الْحُسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظَهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةَ سَدوا أُوقَالَ عَكْرَ مَةُ إِنْ ظَهَارُ مِنَ النِّسَاءِ وَفَى الْعَرِيَّةِ لَمَا قَالُوا ظَاهَرَ مِنْ أَمَّتِهُ فَلَيْسَ بِشَيْءَ إِنَّا الظِّهارُ مِنَ النِّسَاءِ وَفَى الْعَرَيِّةَ لَمَا قَالُوا فَالُوا وَهذا أَوْلَى لأَنَّ الله لَمْ يَدُلُّ عَلَى المُنْكِ

بِ الشَّارَةِ فِي الطَّلاقِ وِالأُّمُورِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبَيُّ صَلِّلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِـذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسانِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِـذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسانِهِ

ضياعه ويستمر حاله فكذا المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى وقت وفاته وقال ابن بطال وجه الاستدلال به أن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك عنها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا ينهما . قوله (الظهار) وهو تشبيه المكلف الزوجة الغير البائنة وجزءها بجزء محرم أى لم تكن حلا عليه قط و (الحسن بن الحر) بضم المهملة وشدة الراء النخعى الكوفى ثم الدمشق مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وفى بعضها الحسن بن حى ضد الميت الهمدانى الفقيه مات سنة تسع وستين ومائة و (من النساء) أى من الزوجات الحرائر . قوله (وفى العربية) أى يستعمل فى كلام العرب عادله بمعنى عادفيه أى نقضه وأبطله . الزمخشرى «ثم يعودون لما قالوا» أى ثم يتداركون ماقالوا لأن المتدارك للأم عائد إليه أى تداركه بالاصلاح بأن يكفر عنه قال البخارى و الحمل على النقض أولى مما قالوا ان معنى العود هو تكرير كلمة الظهار وذلك لأنه لو كان معناه كما زعم لكان الله تعمالى دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعي الامساك بعده بلحظة وعند المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعي الامساك بعده بلحظة وعند الحنفي إرادة الجماع وعند المالكي الجماع نفسه وعند الظاهرية إعادة لفظ الظهار (باب الاشارة) الحنفي إرادة الجماع وعند المالكي الجماع نفسه وعند الظاهرية إعادة لفظ الظهار (باب الاشارة) قوله (بدمع العين) أى البكاء على المريض مرفى الجنائز و (خذ النصف) وذلك فيماكان يتقاضى

وَقَالَ كَعْبُ بِنُ مَالِكَ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى َّأَى خُذ النَّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَي الكُسُوف فَقُلْتُ لعائشةَ ماشَأْنُ الناس وَهَىَ تُصَلَّى فَأُومَأَتْ بِرَأْسُهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأُومَأَتْ بِرَأْسُهَا أَنْ نَعَمْ وقَالَ أَنَسُ أَوْمَأُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكُرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ وقالَ ابْنَ عَبَّاسِ أَوْمَأَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ لا حَرَجَ وِقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ للبُّحْرِمِ آحَدُ مِنْكُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لا قَالَ فَكُلُوا صَرْتُنَا عَبْد الله بن مُحَدّد حَدَّثَنا أَبُو عامر عَبْدُ المَلك 8901 ابنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا إِبْرِاهِيمُ عَنْ خَالَدَ عَنْ عَكْرَمَةً عَنَ ابنِ عَبَّاسَ قَالَ طَافَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِه وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الَّرْكُن أَشَارَ إَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنُ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَح مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ

دينا من ابن أبى حدر د بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية و فتح الراء و بالمهملة فأشار اليه بالصلح من فى باب التقاضى فى المسجد و ﴿ يتقدم ﴾ أى فى باب أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه باقامة الصلاة و لا حرج من فى باب مناسك يوم العيد و ﴿ أبو قتادة ﴾ بفتح القاف الحارث ابن ربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة و بالمهملة الأنصارى سبق فى الحج و ﴿ ابراهيم ﴾ هو ابن طهمان و ﴿ زينب ﴾ هى بنت جحش بفتح الجيم و تسكين المهملة و بالمعجمة فان قلت أين الاشارة فى حديثها قلت عقد الأصابع نوع من الاشارة و تقدم الحديث فى أو ائل كتاب الأنبياء لكن عبارة عقد تسعين هى من رواية أبى هريرة و أما رواية زينب فهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم عقد تسعين هى من رواية أبى هريرة وأما رواية زينب فهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم

وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَـذِهِ وَعَقَـدَ تَسْعِينَ حَرَثُنَ مُسَّدُدُ حَدَّنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَّـلِ حَدَّنَا سَلَمَهُ بِنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَدَّد بِن سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجُمُعَةَ سَاعَةٌ لَا يُوافَقُهَا مُسْلَمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافَقُهَا مُسْلَمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ بِيدَه وَوَضَعَ أَمْلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الوسْطَى وَالْخَنْصِرَ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا . 
[لا أَعْطَاهُ وَقَالَ بيده وَوَضَعَ أَمْلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الوسْطَى وَالْخَنْصِرَ قُلْنَا يُزَهِّدُها . 
عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُى فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصَمَتَ فَقَالَ لَمَا لَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُى فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَ فَقَالَ لَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُى فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَ فَقَالَ لَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُ فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصَمَتَ فَقَالَ لَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَى فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَ فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُ فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَ فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُمَى فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَتْ فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتى تليها. قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ﴿ ابن المفضل ﴾ بصيغة مفعول التفضيل بالمعجمة البصرى و ﴿ سلمة ﴾ بالمفتوحتين ﴿ ابن علقمة ﴾ بفتح المهملة وإسكان اللام وفتح القاف التميمي و ﴿ الا بملة ﴾ بفتح الهمزة والميم وضمها وفتح الهمزة وضم الميم وكسر الهمزة وفتح الميم أربع لغات و ﴿ قال بيده ﴾ أى أشار بها ويحتمل أن يكون وضع الا بملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة في وسط النهار وعلى الحنصر إلى أنها في آخر النهار و ﴿ يزهدها ﴾ من التزهيد وهو التقليد ومر الحديث في باب الساعة التي في يوم الجمعة وعبارته ثمة وأشار بيده يقللها و ﴿ الأويسي ﴾ مصغر الا وس بالواو والمهملة عبد العزيز مر في العلم و ﴿ شعبة ابن الحجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم و ﴿ هشام بن زيد ﴾ بن أنس بن مالك و ﴿ عدا ﴾ بالمهملتين ظلم و ﴿ الا وضاح ﴾ الحلى من الدراهم الصحاح وسمى بذلك لوضو حهاو بياضها و صفائها و ﴿ الرمق ﴾ بالمعجمتين الكسر و الدق و ﴿ الرمق ﴾ بقية الروح و ﴿ أصمت ﴾ بلفظ

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكَ فُلاَنْ لَغَيْرِ الذَّى قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بَرَأْسها أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لَو جُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَامًا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلاَنْ لقَاتلها فَأَشَارَتْ أَنْ نَعُمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَخَ رَأَسُـهُ بِينَ حَجَرَيْنِ حَرَثُنَا قَبِيصَـةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبِد الله بْن دينار عَن أَبْن عَمْر 1793 رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمُوتُ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الفَتْنَةُ مِنْ هُنا وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِق حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْد الْحَميد عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشُّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفْرِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلَكَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لرَجُلِ انْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ فَجُدَحَ لَهُ فِي الثَّالَثَةَ فَشَرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه

المجهول والمعروف أى سكنت والاصمات والصموت بمعنى و (فلان) أى أقتلك فلان وهذا كان لأجل غير الذى قتلها أى لم يكن فلان عبارة عن القاتل و (أمر به) وكانذلك بعد اعتراف اليهودى بأنه قاتلها وذكر صريحا فى كتاب الحصومات وسنذكره فى كتاب الديات وفيه ثبوت القصاص بالمثقل خلافا للحنفية. قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد (ابن عقبة) بسكون القاف الكوفى و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء المكررة و (أبو اسحاق) سليمان الشيبانى بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة وبالنون و (عبد الله بن أبى أوفى) بصيغة أفعل التفضيل الأسلى و (الجدح) بالجيم شم المهملتين بل السويق بالماء

وَسَلَّمَ مَّ أَوْمَا لَيدَه إِلَى المَشْرِق فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَمْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ السَّاعُ مَنْ هُمْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ عَنْ سُلَيْانَ السَّيْمِيّ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ عَبْد الله بنِ مَسْعُود رَضَى الله عَنْ هُ قَالَ قَالَ النَّي صُلَّى الله عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ عَبْد الله بنِ مَسْعُود رَضَى الله عَنْ هُ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ عَبْد الله بنِ مَسْعُود رَضَى الله عَنْ هُ قَالَ أَذَا نَهُ مِنْ سَحُورِه فَا مَّلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَمْعَنَ أَحَداً مَنْ كُمْ نَدَاء بَالله أَوْ قَالَ أَذَا نَهُ مِنْ سَحُورِه فَا مَنَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يُوفِق لَا يُوفِق الله الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُوفِق الله الله عَنْ عَبْد الرَّحْن بنِ هُومُنَ سَمِعْتُ أَبَاهُ مُرَى وَقَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ البَحْيلِ وَ المُنْفِق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مَنْ حَديد مِنْ لَدُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ البَحْيلِ وَ المُنْفِق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مَنْ حَديد مِنْ لَدُنْ عَلَيْه وَسَلَّم مَثُلُ البَحْيلِ وَ المُنْفِق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مَنْ حَديد مِنْ لَدُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَثُلُ البَحْيلِ وَ المُنْفِق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مَنْ حَديد مِنْ لَدُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَثُلُ البَحْيلِ وَ المُنْفِق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مَنْ حَديد مِنْ لَدُنْ

و ﴿ أفطر الصائم ﴾ أى دخل وقت الافطار نحو أحصد الزرع ومر فى باب متى يحل فطر الصائم . قوله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميمو اللام و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع أى الحرث و ﴿ أبو عثمان ﴾ هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون وسكون الهاء و بالمهملة و ﴿ السحور ﴾ بالضم التسحر و ﴿ قائمكم ﴾ مرفوع أو منصوب باعتبار أن يرجع مشتق من الرجوع أو من الرجع والقائم هو المتهجد أى يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح . قوله ﴿ كائنه ﴾ غرضه أن اسم ليس هو الصبح وهذا مختصر من الحديث الذى مر فى باب الأذان قبل الفجر يعني ليس الصبح المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلا من العوالي إلى السفل وهو الكاذب بل الصبح هو الضوء المعتبر هو أن يكون الفي الشال و هو الصادق و ﴿ أظهر ﴾ من الظهور بمعني العلو أى أعلى يريد ابن المعتبر من المين الى الشال و هو الصادق و ﴿ أظهر ﴾ من الظهور بمعني العلو أى أعلى يريد ابن زريع يديه و وفعهما طويلاو هو إشارة الى صورة الصبح الكاذب و ﴿ ثم مداحداهما عن الأخرى ﴾ الى الصادق و يحتمل أن يكون محذو فا من اللفظ و المذكور كله يكون بيانا للصادق ومعني ﴿ أظهر ﴾ أى جعل إحدى يديه على ظهر الأخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هر من ﴾ جعل إحدى يديه على ظهر الأخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هر من ﴾

ثَدْيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفَقُ فَلَا يُنْفَقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جله حَتَى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَ تَعَفُو أَثْرَهُ وَأَمَّا البَحْيِلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفَقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةً مَوْضَعَهَا فَهُو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسَعُ وَيُشِيرُ بِاصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ

إِلَّ اللَّهَانَ وَقُولِ اللهَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْمُولَةُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ إِللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَجازَ الاشارَةَ في الفَرائض وَهُو قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الحجازِ وَأَهْلِ العَلْمِ وقالَ قَدْ أَجازَ الاشارَةَ في الفَرائض وَهُو قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الحجازِ وَأَهْلِ العِلْمِ وقالَ

بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وبالزاى المشهور بعبد الرحمن الأعرج و ﴿ جبتان ﴾ بالموحدة وفى بعضها بالذون و ﴿ مادت ﴾ بالدال وفى بعضها مارت بالراء من المور وهو الجيء والذهاب و ﴿ تَجن ﴾ أى تشير و ﴿ البنان ﴾ أطراف الأصابع مر الحديث فى الزكاة فى باب مثل المتصدق ﴿ باب اللعان ﴾ وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيها قذفتها به من الزيا وفى المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه و الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيها قذفنى به و فى الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين وسمى لعانا لقوله لعنة الله أو لأن اللعن هو الابعاد وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما . قوله ﴿ بكتاب ﴾ أى بكتابة . فان قلت ما الفرق بين الإشارة والايماء قلت المتبادر الى الذهن فى الاستعال أن الإشارة باليد والايماء بالرأس أو الجفن ونحوه ووصفه بالمعروف اشتراطا لكونه مفهوما معلوما أو أراد به ما هو معهود منه أو كانه أراد الصريح من الاشارة وهوما يفهم الكل لا الكناية منه وهو ما يفهمه الفطن و ﴿ الفرائض ﴾ كما فى الصلاة فان العاجز عن غير الاشارة يصلى بالاشارة قان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه

الله تعالى فأشارَت إليه قالُواكَيْفَ نُكلّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبيًّا وقالَ الصَّحَاكُ إللَّا رَمْزً اإشارَةً وقالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَحَدَّ ولا لعانَ ثمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاق بكتابِ اللَّرَمْزُ اإشارَة أَوْ إيماء جائزُ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاق والقَـذْف فَرْقُ فانْ قالَ القَذْفُ لَوْ إشارَة أَوْ إيماء جائزُ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاق والقَـذْف فَرْقُ فانْ قالَ القَذْفُ لا يَكُونُ إلا بكلام وإلا بَطَلام قيل الطَّلاق والقَدْفُ وقالَ الشَّعْبُي وقتادَة وقالَ الشَّعْبِي وقتادَة وَالقَلْدُقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَتْقُ وكذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقتادَة أَوْ الطَّلاق والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَتْقُ وكذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقتادَة أَوْ الطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَتْقُ وكذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقتادَة أَوْ الطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَتْقُ وكذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقتادَة أَوْ السَّعْبِي وقالَ السَّعْبِي وقالَ السَّعْبُ وقتادَة أَلْهُ المَّالِي وقالَ السَّعْبُ وقالَ السَّعْبُ وقتادَة أَلْهُ المَالِي وقالَ السَّعْبُ وقَالَ السَّعْبُ وقالَ السَّعْبُ وقالَ السَّعْبُ وقالَ السَّعْبُ والسَّارَة وقالَ السَّعْبُ وقالَ السَّعْبُ ولَا السَّعْبُ وقَالَ السَّعْبُ وقَالَ السَّعْبُ وقالَ السَّارَة والمَالِقُ والمَالِيْ والسَّالِي والسَّارِ والسَّالِي فَيْ فَالْ السَّالِي فَالْمُولِي السَّالِي فَالْمُولُ والسَّارِ والسَّالِي فَالْمُولُولُ والسَّالِي فَالْمُولُولُ والسَّالِي فَالْمُولُولُ والسَّلْمُ السَّالِي فَالْمُولُ والسَّلْمُ الْمُولُولُ والسَّلَالُ والسَّلَالَةُ والْمُولُ والسَّلَاقُ والسَّلَالُ والسَّلَاقُ والسَّلَاقُ والسَّلَالَ والسَّلَاقُ والسَّلْمُ المَالِي السَّلَاقُ والسَّلَاقُ والسَّلَةُ والسَّلَاقُ والْمَالْمُ والسَّلَاقُ والْمَالَ والسَّلَاقُ وا

قوله ﴿ الضحاك ﴾ هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة الهمذاني التابعي المفسر قال ابن بطال : احتج البخاري بقوله تعالى «فأشارت اليه» على صحته إذعرفوا من إشارتهاما يعرفونه من نطقها وبقوله تعالى «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» أي إشارة ولو لا أنه يفهم منه ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى لا تكلمهم إلا رمزا فجعل الرمز كلاما . قال المهلب : وقد تكون الاشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث «بعثت أنا والساعة كهاتين» ومتى يبلغ البيان الى ما بلغت اليه الاشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة. قوله ﴿ بعض الناس﴾ يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان وقالوا إن طلق يعتبر طلاقه و في بعضها إن طلقوا أي الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم. قال صاحب الهداية: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه لا يتعلق بالصريح كحد القذف وقال في آخره ولا يحدبالاشارة في القذف لانعدام القذف صريحا وقال وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وغرض البخاري أنهم تحكمو احيثقالوا لااعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص. قوله ﴿ والابطل ﴾ أي إن لم يقولوا بالفرق فلا بد من بطلان كليهما لابطلان القذف فقط وكذلك العتق أيضا حكمه حكم القذف فيجب أيضا أن تبطل إشارته بالعتق ولكنهم قالوا بصحة عتقه. قوله ﴿الشعبي﴾ بفتح المعجمة وإسكان المهملة اسمه عامر وإذا قال أنت طالق باشارة يعني أشار بيده مثلا وفي بعضها إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعه. فان قلت كيف يتصور للأخرس أن يقول ذلك قلت أراد بقوله إذا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيده لَزَمَهُ وقالَ حَمَّادُ الأَخْرَسُ والأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَاسُهِ جازَ إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيده لَزَمَهُ وقالَ حَمَّادُ الأَخْرَسُ والأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَاسُهِ جازَ وَالْحَرْنُ وَتَعَيْدَ الطَّخُوسُ والأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَاسُهِ جازَ مَرَثُنْ قُتَيبْةً خُدَّ ثَنَا لَيْثُ عَنْ يَعْيى بنِ سَعِيدِ الأَنصارِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ أَنسَ بنَ مالك يَقُولُ قالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبُر كُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنصارِ قالُوا بِي يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُمِلُ مُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُلُ مُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُلُ مُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُلُ مُّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُلُ مُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَنْهُلُ مُّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قالَ بِيده فَي كُلِّ دُورِ الأَنصارِ خَيْنُ فَقَبَضَ أَصابِعَهُ مُ بَنُو الخَارِثِ بنِ الخُزْرَجِ ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قالَ بِيده فَي كُلِّ دُورِ الأَنصارِ خَيْنَ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَ كَالرَّامِي بِيده ثُمَّ قالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصارِ خَيْنَ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَ كَالرَّامِي بِيده ثُمَّ قالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصارِ خَيْنَ

القول باليد أى اشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعنى إذا أشار بأصبعه مريدا أنه طلقها تصير بائنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم أنت طالق وأشار بالأصبع الى عدد الطلقات الثلاث ﴿ تبين منه ﴾ المباينة الكبرى بمقتضى الاشارة قال بن بطال: اختلفوا فى لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه ولا لعانه فاذا قذف امرأته باشارته لم يحد ولم يلاعن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع. قال أبو حنيفة: ان كانت إشارته تعرف فى طلاقه و نكاحه و بيعه وكان ذلك منه معروفا فهوجائز عليه وليس ذلك بقياس و إنما هو استحسان والقياس فى هذا كله أنه باطل. قال ابن بطال: فى ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فاذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحقود فع القياس الذى هوحق قال وأظن أن البخارى حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالاشارة فى هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته. قوله ﴿ بنوالنجار ﴾ بفتح النون وشدة الجيم و بالراء و ﴿ عبد المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و سكون المعجمة و باللام و ﴿ بنو الحارث ﴾ بالمثلثة ابن الحزرج بفتح المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و بالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث في مناقب المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و بالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث في مناقب المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و بالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرا لحديث في مناقب المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و بالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرا لحديث في مناقب المعجمة و إسكون المعجمة و إسكان الزاى و فتح الراء و بالجيم و ﴿ بنو الحديث في مناقب المعتمة و بالمعتمد و المعتمد و

حَدَّنَا عَلَى "بَنْ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ سَمِعْتَهُ مِنْ سَهْلِ بنِ سَعْد السَّاعديّ صاحب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بَعْثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَيْنِه مِنْ هٰذِه أَوْ كَيَاتَيْن وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَة وَالوسطَى صَرْتُ الدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا جَبَلَةً بن سَحَيْم سَمَعْتُ ابنَ عُمرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنَى ثَلَا ثبينَ ثُمُّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنَى تَسْعًا وَعَشْرِينَ يَقُولُ مَنَّةً ثَلَاثَينَ وَمَرَّةً تَسْعًا وَعِشْرِينَ مَرْتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحِيى بِن سَعِيد عَرِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِيده نَحُو َ الْمَنَ الايمانُ هُمُنا مَرَّتَين أَلا وَإِنَّ القَسْوَةَ وَعَلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادينَ

الا انصار و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى اسمه سلمة . فان قلت ما الغرض فى ذكره أن سهلاصاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معلوم قلت فائدته تعظيمه للعالم به والاعلام للجاهل . قوله ﴿ أو كهاتين ﴾ شك من الراوى . فان قلت قد انقضى من يوم بعثه الى يومنا سبعائة و ثمانون سنة فكيف يكون مقارنا للساعة ومعها قلت . قال الخطابى : يريد أن ما بيني و بين الساعة من مستقبل الزمان بالقياس الى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة ولوكان أراد غيرهذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثته فى زمان و احد . قوله ﴿ جبلة ﴾ بفتح الجيم و الموحدة و اللام ﴿ ابن سحيم ﴾ مصغر السحم بالمهملة ين الكوفى مر فى الصوم و ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ إسماعيل ﴾ أى ابن أبى خالدو ﴿ قيس ﴾ أى ابن أبى حازم بالمهملة و الزاى و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف ابن عمر و البدرى . قوله ﴿ الايمان يمان ﴾ لائن مبدأ الايمان من مكة و هي يمانية بسكون القاف ابن عمر و البدرى . قوله ﴿ الايمان يمان ﴾ لائن مبدأ الايمان من مكة و هي يمانية

حَيثُ يَطْلُعُ قُرْنَا الشَّيْطَانَ رَبِيعَـةَ وَمُضَرَ صَرْتُنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْ بَرَنَا مِعْمُ و عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِمِ فَى الْجَنَّةِ هَـكَذَا وأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوسطَى وَفَرَّجَ

إِ بِ ثُنَا مَالِكُ عَن الْمُلَكِّ عَنْ الْمُلَكِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْ مَا لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ

وقيل الغرض وصف أهل الهين بكال الايمان و (الفدادين) بالتشديد جمع الفداد وهو الشديد الصوت و بالتخفيف جمع الفدان وهو آلة الحرث و إيما ذم أهله لا نه يشغل عن أم الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها و (قرنا الشيطان) أى جانبا رأسه وذلك لا نه ينتصب فى محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه فتقع سجدة عبدة الشمس له و (ربيعة) بفتح الراء و مضر) بضم الميم وفتح المعجمة و بالراء قبيلتان فى جهة المشرق و من الحديث فى كتاب بدء الخلق فى باب الجنن. قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى النيسابورى و كافل اليتيم) أى القيم بأمره ومصالحه و إيما فرج بينهما إشارة الى التفاوت بين درجة الانبياء و آحاد الائمة و (السبابة) هى المسبحة قال بعضهم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استوت سبابته و وسطاه استواء بينافى تلك الساعة شمعادا الى حالتهما الطبيعة الائملية وذلك لتوكيدا مر كفالة اليتيم. فان قلت لا تعلق طذه الائما حاديث الخسة باللعان الذى عقد عليه الترجمة قلت لعل غرضه تحقيق اعتبار الاشارة بفعل رسول الله عليه وسلم فاللعان أوكانت متقدمة على باب اللعان فأخرها الناسخ عنه (باب إذا عرض) التعريض كناية تكون مسوقة لا جلموصوف غير مذكورقال فى الكشاف عنه رباب إذا عرض التدل به على شىء لم تذكره والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع عند رأن تذكر شيئا تدل به على شىء لم تذكره والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع

نَعَمْ قَالَ مَا أَلُوَ انْهَا قَالَ ثُمْرُ قَالَ هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَهُ نَزَعَهُ عَرْقُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الله وَسَلَمْ مَ فَرَّقَ بَيْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ مَ فَرَّقَ بَيْهُمَا فَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ مَ فَرَّقَ بَيْهُمَا فَا عَلَيْه وَسَلَّمْ مَ فَرَّقَ بَيْهُمَا

عدى عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدِّ اَنَّا عَكْرَمُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ عَدى عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدِّ انَا عَكْرَمُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ عَدى عَنْ هِ الله عَنْهُما أَنَّ عَدى عَنْ هِ الله عَنْهُما أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله هلالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ أُمرَأَتَهُ فَهُ إِذَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ الله

له . قوله ﴿ يحيى بن قزعة ﴾ بفتح القاف والزاى والمهملة الحجازى و ﴿ الأورق ﴾ هوالذى فى لونه بياض إلى سواد و ﴿ لعل نزعه عرق ﴾ قيل الصواب لعل عرقا نزعه أولعله نزعه عرق أقول هذا أيضا صواب لاحتمال أن يكون فيه ضمير الشان فال ابن مالك فى الشواهد وبما كان المحدوف ضمير الشان منصوبا . قوله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا وقول رجل له صلى الله عليه وسلم لعل نزعها عرق أى لعلها . فان قلت : ما المراد بالعرق قلت الأصل من النسب ونزعه أى جذبه إليه وأظهر لونه عليه يعني أشبهه . فان قلت : أين محل التعريض . قلت : حيث قال لى ولد غلام أسود يعني أنا أبيض وهو أسود فلا يكون منى . قوله ﴿ جويرية ﴾ مصغر الجارية ابن أسهاء الضبعي وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور الاناث و ﴿ أحلفهما ﴾ يعني الاحلاف المخصوص وهو اللعان وهذا دليل على أن اللعان يمين لاشهادة . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ ابن أبي عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد بن إبراهيم البصرى و ﴿ هلال بن أمية ﴾ بضم الهمزة و فتح الميم وشدة التحتانية الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك و تاب الله الهمزة و فتح الميم وشدة التحتانية الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك و تاب الله

يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُ فَهَلْ مَنْكُما تَانُّب شَّ قَامَت فَشَرِدَت

با اللَّهَ اللَّهُ الل مَالِكَ عَنِ ابنِ شَهَابِ أَنَّ سَهُلَ بنَ سَعْد السَّاعديُّ أَخْبِرُهُ أَنَّ عُو يُمرًا العَجْلانيّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بِنِ عَدِي الْأَنْصَارِيِّ فَقَـالَ لَهُ يَاعَاصُمُ أَرَأَيْتَ رَجُـلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهُ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأْلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ عَنْ ذَلِكَ فَكُرِهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَاسَمَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَّا رَجَعَ عَاصَمَ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عَوْ يُرْ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصْمَ لَعُوَيْمِر لَمْ تَأْتَنَى بَخَيْر قَدْكُرهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ المَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُويُمْ وَالله لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسَالُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُو يُمرُّحَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتُهُ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ

عليهم . و ﴿ شهد ﴾ أى لاعن وهو يدل على أن اللعان شهادة لا يمين فالتوفيق بين الحديث السابق وهذا أنه يمين فيه شوب الشهادة و بالعكس . قوله ﴿ عويمر ﴾ مصغر عامر بالمهملة العجلانى بفتح المهملة وإسكان الجيم و بالنون الإنصارى و اختلفوا فى أن أية اللعان نزلت بسبب هلال أو بسبب

فَتَقْتُ لُو نَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْ لَ فِيكَ وَفَى صَاحِبَتَكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بَهَا قَالَ سَهْلُ فَتَلاَعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَتَ عَلَيْكَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَتَ فَرَعا مِنْ تَلاعُهِما قَالَ عُو يُمْ كَذَبْتُ عَلَيْكَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَتَ مُنَا فَطَلَقْهَا ثَلاثًا قَبْلُ أَنْ يَأْمُوهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ

النّبُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبُنُ شَهَابِ عَنِ الْمُلاعَنَةُ وَعَنِ السُّنَةُ فَيَهَا عَنْ حَديثِ الْبُنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبُنُ شَهَابِ عَنِ الْمُلاعَنَةُ وَعَنِ السُّنَةُ فَيَهَا عَنْ حَديثِ الْبُنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبُنُ شَهَابِ عَنِ الْمُلاعَنَةُ وَعَنِ السُّنَةَ فَيَها عَنْ حَديثِ سَهُلِ بْنِ سَعْدَ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءً إِلَى رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلاً أَيقَتُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَن أَن مَنْ أَمْنِ المُتَلاعِنَيْنِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتُكَ قَالَ فَتَلاعَنا فِي المُسْجِد النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتُكَ قَالَ فَتَلاعَنا فِي المُسْجِد وَأَنا شَاهِدُ فَلَكُ فَرَعًا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْها يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُنتُها فَطَلّقَهَا ثَلَاثًا وَأَنا شَاهِدُ فَلَكُ فَرَعًا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْها يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُها فَطَلّقَهَا ثَلَاثًا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُها فَطَلّقَهَا ثَلَاثًا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُها فَطَلّقَهَا ثَلَاثًا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْها يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُنتُها فَطَلْقَهَا ثَلَاهً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى كَذَائِقَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمَالَا فَاللّهُ عَلَيْهُ فَيْ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَى كَلَاعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا

عويمر وسبق شرح الحـديث فى سورة النور و ﴿كانت﴾ أى صارت التفرقة بينهما حكم اللعان قوله ﴿يحيى﴾ هو إما ابن موسى الحتى بفتح المعجمة وشدة الفوقانية وأما ابن جعفر البلخى بالموحدة وبالمعجمة و ﴿أخى بنى ساعدة﴾ بكسر المهملة الوسطانية والغرض منه أنه ساعدى و ﴿الوحرة﴾

قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغا مِنَ التَّلاعُنِ فَفارَقَها عندَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ ابْ جُريج قَالَ ابْنُ شَهَابِ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن وَكَانَتْ حاملاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمَّه قَالَ ثُمَّ جَرَت السُّنَّةُ في ميرَ اثْهَا أَنَّهَا تَرثُهُ وَيَرثُ منها مَا فَرَضَ اللهَ لَهُ قَالَ أَبْن جَرَيْج عَن ابْن شهاب عَنْ سَهْل بن سَعْد السَّاعديُّ في ْهِذَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصيرًا كَأُنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَـدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسُودَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلكَ ا بَ قُوْل النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بَغَيْرُ بَيْنَةَ صَرْبُنا سَعِيدُ بِنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحِي بِن سَعِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بِن القَاسِم عَنِ القَاسِمِ بِن مُحَمَّد عَنِ ابِن عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكْرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

بضم الواو والمهملة والراء دويبة حمراء تلزق بالأرض و ﴿أعين ﴾ بلفظ أفعل الصفة واسع العينين . فان قلت : جميع الناس ذو و إليتين فهاوجه ذكره . قلت : يعنى إليتين عظيمتين و ﴿المكروه ﴾ هو الأسود و إنما كره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا و تصديق الزوج . قواه ﴿سعيد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء و الراء و ﴿قولا ﴾ أى كلاما لا يليق من نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة

وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بِنُ عَدِيّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلْ مِنْ قَوْمه

باب صُداق الْمُلاعَنَة مَرضى عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ

5940

والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله تعالى وحوله وقوته قال ابن بطال هو أنه لووجد مع امرأ ته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله . قوله (سبط) بكسرالباء وإسكانها أى مسترسلا غير جعد و (الخدل) بفتح المعجمة وإسكان المهملة الممتلئ الساق الضخم و (بين) أى حكم المسألة فنزل آية اللعان و (السوء) أى الزنا أى اشتهر عنه ولكن لم يثبت بالبينة و لا بالاعتراف وفيه أنه لايحد بمجرد القرائن والشهرة وأما الرجل السائل فهو عبد الله بن شداد بالمعجمة و تشديد المهملة الأولى ذكره البخارى فى كتاب المحاربين . فان قلت : اللعان مقدم على وضع الولد فعلام عطف فلاعن . قلت : على ماقبل فوضعت أو المراد منه فحكم بمقتضى اللعان ونحوه و (أبو صالح) هو عبد الله بن صالح الجهنى بالجيم والهاء والنون و (عبد الله بن صالح فى أول الجامع وهما قالا أدم خدلا بدون ذكر كثير اللحم و فى بعضها بكسر المهملة أى خدلا بكسرها فى أول الجامع وهما قالا أدم خدلا بدون ذكر كثير اللحم و فى بعضها بكسر المهملة أى خدلا بكسرها لاسكونها و فى بعضها بتشديد اللام . قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاى و خفة الراء الأولى . فان

عن أَيُّوبَ عن سَعيد بن جُيرٍ قَالَ قَلْت لا بنِ عُمَر رَجُلْ قَدَف امْر أَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوى بنِي العَجْلانِ وقالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُ فَهَلْ مَدْ كُمَا تَاتُبُ فَأَيا وقالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُ فَهَلْ مَدْ كُمَا قَالَ فَلَّ قَالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُ فَهَلْ مَدْ كُمَا قَالَ فَالَ قَالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُ فَهِلْ مَدْ كُمَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الله يَعْمَرُ و بنُ دينار إِنَّ في الحَديث شَيْئًا لا أَرَاكَ يُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ قَالَ الله قَالَ قَ

## و الإمام للتَكرعَنين إنَّ أَحَدُكما كاذب فَهَلْ منكما تائب

قلت: مامعنى أخو بنى العجلان بفتح المهملة. قلت: من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ وأما إطلاق الاخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التى بينهما بسبب أن الزوجين كليهمامن قبيلة عجلان أو أطلق الا خواراد الواحد أى فرق بين الشخصين العجلانيين قال الزمخشرى فى قوله تعالى « إذ قال لهم أخوهم نوح » قيل أخوهم لا نه كان منهم بين قول العرب يا أخابني تميم يريدون واحداً منهم ومنه بيت الحماسة:

لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ماقال برهانا قوله ﴿ فرق ﴾ أى بينهما بعد اللعان و اختلفوا أن الفرقة تحصل بنفس اللعان من الزوج أو بلعانهما كليهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففارقها كما تقدم آنفا ولقوله لاسبيل لك عليها ويحكم القاضى بعده بذلك لقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب فيحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيراً لهما منه وترغيبا في تركه وأن يكون بعده والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. قوله ﴿ أَبعد ﴾ لانضام الايذاء إلى الدخول بها وذلك إشارة إلى الطلب واللام في لك للبيان نحو هيت

وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدْ الله حَدَّ اللّه حَدَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَمْ وَوَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّمُ المُعَلّمُ اللّمُ ال

وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعَنَيْنِ فَرَقَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنفذر حَدَّمَنَا اللهُ عَنْ المُنفذر حَدَّمَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ نَافع أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُل وَالْمَرَأَة قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا صَرَّمَنَا وَمُرْمَنَا وَمُرَادًة وَلَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَقَ بَيْنَ رَجُل وَالْمَرَأَة قَذَفَهَا وَأَحْلَفُهُمَا صَرَّمَنا

لك و ﴿ سَفَيَانَ ﴾ هو ابن عيينة و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار و ﴿ إبراهيم ﴾ هو ابن المنذر بكسر المعجمة الخفيفة و ﴿ أنس ﴾ ابن عياض بكسر المهملة و خفة التحتانية و المعجمة و ﴿ فرق ﴾ أى حكم بأن يفتر قا حيناً لحصول الافتراق شرعا بنفس اللعان أو كان ذلك تنفيذاً لما أو جب الله بينهما من المباعدة . قوله

مُسَدَّدُ حَدَّيْنَا يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَخْبَرِنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

إِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا

با حَثْ يَحْيَى بْنِ سَعيد قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدً بلال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذُكرَ المُتلَاعِنانِ عَنْدَرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدَى فَى ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ عَاصِمُ الْشَعْرِ فَا أَنَّهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ الْبَيْبُ بَهْذَا الأَمْرِ إلَّا لَقَوْلَى فَذَهَبَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْهُ رَجُلُ مُنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتُلِيتُ بَهٰذَا الأَمْرِ إلَّا لَقَوْلَى فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْهُ رَبُولُ اللّهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَجَدَ عَلَيْهُ امْرَأَتُهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَجَدَ عَنْدَ أَهُ لِهُ آدَمَ فَا فَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجَدَ عَنْدَ أَهُ لُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>﴿</sup> الحقالولدبالمرأة ﴾ فثبت بينهماحيا وميتامن الاحكام ما يثبت بين الولد و الوالدة و تنتنى كلما بالنسبة الى الرجل. قوله ﴿ اللهم بين ﴾ أى حكم هذه المسألة الواقعة . قال ابن بطال : معناه الحرص على أن يعلم هن

خَدْلًا كَثْيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فُوضَعَتْ شَدِيهَا بِالرَّجُلِ الذَّى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلاعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلُ لا بِن عَبَّاسٍ فِي الْجِلسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَوْ رَجْمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةَ لَرَجْمْتُ هٰذِه فَقَالَ ابن عَبَّاسِ لا تُلكَ أُمَر أَنَّ كَأَنْتُ تُظْهِرِ السُّوءَ في الاسلام إِذَا طَلَّقُهَا ثَلاثًا ثُمَّ تَزَوَّجْتَ بَعْدَ العَدَّة زَوْجًا غَيْرَهُ فَلْم يَسَّهَا حَدَّنَا عَمْرُو بِنَ عَلِي حَدَّنَا يَحْيى حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةُ عَن النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَدَّثُنا عُثَانَ بنَ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنا عَبْدَة عن هشام عِنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمّ طَلَّقَهِا فَتَزَوَّ جَتْ آخَرَ فَأْتَتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّه

باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وان كانت شريعته القضاء بالظاهر و ﴿ جعدا ﴾ أى غير مسترسل الشعر و ﴿ قطط ﴾ أى شديد الجعودة ﴿ باب إذا طلقها ثلاثا ﴾ قوله ﴿ عمرو بن على الفارسى ﴾ بالفاء والمهملة و ﴿ يحيى ﴾ القطان و ﴿ عثمان ﴾ ابن أبى شدية بفتح المعجمة و إسكان التحتانية و بالموحدة و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة و ﴿ رفاعة ﴾ بكسر الواء و خفة الفاء و بالمهملة القرظي بضم القاف و فتح الواء و بالمعجمة و ﴿ الزوج الثاني ﴾ هو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاى و كسر المو حدة و ﴿ المرأة ﴾ اسمها تميمة بفتح الفوقانية . فان قلت ما المنفى بقوله لا قلت الرجوع المالزوج الأول و سائر الروايات تدل عليه . قال ابن بطال : قال بعضهم لوأتاها الثاني نائمة لا تحل للأول بل لا بدمن ذو قهما جميعا وأمارواية

المعنى وَاللَّلَافِي يَئْسُنَ مِنَ المحيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْ تَبْتُمْ قَالَ مُجَاهِدُ انْ لَمُ تَعْدَلُهُ اللَّهُ عَضَلَ اللَّهُ عَضَلَ اللَّهُ عَضَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

ا بَ ثُنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ هُرْمُزَ الاَّعْرَجِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ هُرْمُزَ الاَّعْرَجِ قَالَ الْخَبْرَ فِي اللَّهُ عَنْ أَمْها أُمِّ اللَّهُ عَنْ أَمْها أُمِّ اللَّهَ وَسَلَّمَةً أَنْ وَيُنَبَابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمْها أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَ أَةً مِنْ أَسَلَمَ يُقالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتُ سَلَمَةَ زَوْجِها تُو فَى عَنْها وَهِيَ حُبْلَى فَغَطَبَها أَبُو السَّنَابِلُ بْنُ بَعْكُكُ فَأَبْتُ أَنْ

أو فهى بمعنى الواو ليوافقا سائر الروايات والمراد بالذوق الوطء وقال و جهالشبه بالهدبة الاسترخاء لاالذوق. قوله ﴿ حتى تذوق ﴾ فى بعضها تذوقين وهو كقراءة مجاهد «لمن أراد أن يتم الرضاعة » بضم الميم مرفى كتاب الشهادات. قوله ﴿ فعدن ﴾ أى كبرن وصرن عجائز آيسات من الحيض واللائى لم يبلغن سن الحيض. قوله ﴿ ابن بكير ﴾ مصغر البكر بالموحدة والراء و ﴿ جعفر ﴾ ابن ربيعة بفتح الراء و ﴿ سلمة ﴾ فى الألفاظ الثلاثة بفتح المهملة واللام و ﴿ أسلم ﴾ بلفظ أفعل التفضيل و ﴿ سبيعة ﴾ مصغر السبعة أخت التمانية و ﴿ زوجها ﴾ هو سعدبن خولة بفتح المعجمة و تسكين الواو و باللام و ﴿ أبو السنابل ﴾ جمع سنبلة اسمه عمر و ﴿ ابن بعكك ﴾ بفتح الموحدة

تَنْكُحُهُ فَقَالَ وَاللهِ ما يَصْلُحُ أَنْ تَنْكُحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكَثت قَرِيباً مِنْ عَشْرِ لَيَالِ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي حَدَثْنَا يَحِي بْنُ بَكُيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبد الله أُخبرُهُ عَن أبيه أنَّهُ كُتب إلى ابن الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلُ سَبِيعَةَ الْأَسْلِيَّةِ كَيْفَ أَفْتَاهَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ حَرْثُنَا يَحْيَى بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ ابْنِ مَخْرَمَةً أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالِ فَجَاءِتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكُحَ فَأَذَنَ لَهَا فَنَكَحَتْ إ حَثُ قُولُ الله تَعَالَى وَالْمَطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِمِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وقالَ إِبْرِاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجُ فِي العدَّة فَاضَتْ عَنْدَهُ ثَلاثَ حَيْض بانَتْ مَنَ الأُوَّل

وإسكان المهملة وفتح الكاف الأولى وآخر الأجلين يعنى وضع الحمل و ﴿ تربص أربعة أشهر وعشر ﴾ يعنى تعتدى بأطولهما وقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخصص بعموم قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » م فى غزوة بدر . قوله ﴿ يزيد ﴾ بن أبى حبيب ضد العدو و ﴿ عبد الله ﴾ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابن الأرقم بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح القاف هو عمير بن عبد الله و ﴿ يحيى ﴾ ابن أبى قزعة بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم بن مخرمة بفتحها وسكون المعجمة وفتح الراء و ﴿ نفست ﴾ بضم النون وفتحها من النفاس بمعنى الولادة . قوله ﴿ بانت ﴾ أى بانقضاء هذه العدة من الزوج الأول وهذه إشارة الى مسألة اجتماع العدتين و اختلفوا

ولا تَحْتَسُ به لَنْ بَعْدَهُ وقالَ الزُّهْرِيُّ يَحْتَسُ وهذا أَحَبُّ إِلَى سُفْيانَ يَعْنى قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرُ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُها وَيُقالُ ماقَرَأَتْ بَسَلِّي قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا في بَطْنَهَا باب قُصَّة فاطمَة بنْت قَيْس وَقُوله واتَّقُوا الله رَبَّكُمْ المنُّخرُجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحَشَة مُبَيِّنَـة و تَالَكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهَ فَقَدْ ذَلَكَ أَنْفَسَهُ لاَتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدثُ بَعْدَ ذَلْكَ أُمَّ ا أَسَكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِنْ وُجِدُكُمْ وَلا تُضَاَّرُوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهَنَّ وإِنْ كُنَّ أُولات حَمْلِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْنَ حَتَّى يَضَعْن حَمْلَهُنَّ إِلَى قَوْله بَعْدَ عُسر يُسرًا حَرْثُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّتُنا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عن القاسم بن مُحَدَّد وَسُلَمْانَ ابن يَسار أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُرَان أَنَّ يَحْي بنَ سَعيد بن العاص طَلَّقَ بنْتَ عَبد الرَّحْن بن الحَكَم فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْن فَأَرْسَلَتْ عَائْشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنينَ إِلَى مَرْوانَ

فيها فقال إبراهيم النخعى تتمم بقية عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى للثانى. وقال الزهرى: تكفي عدة واحدة و تكون محسوبة لهما وقول الزهرى أحب الى سفيان و ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين ابن المثنى ضد المفرد و ﴿أبو عبيدة ﴾ بضم المهملة اللغوى مات سنة عشر وما تتين وغرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعنى هو من الاضداد و ﴿السلا ﴾ مقصورا الجلدة الرقيقة يكون فيها الولد من المواشى أى لم يضم رحمها على ولد يعنى القرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضاً . قوله ﴿سليمانُ الله عنى الجمع والضم أيضاً . قوله ﴿سليمانُ ابن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿عبد الرحمن من الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين الأموى و ﴿انتقلها ﴾

2917

أى نقلها و ﴿ مروان ﴾ هو ابن الحكم أيضا أخو عبد الرحمن وكان أمير المدينة استعمله معاوية عليها و ﴿ الردها ﴾ أى احكم عليها بالرجوع الى مسكن الطلاق و ﴿ غلبى ﴾ أى لم أقدر على منع عبد الرحمن عند نقلها . قوله ﴿ بلغك ﴾ هذا الخطاب لعائشة رضى الله تعالى عنها ويحتمل أن يكون صادرا من القاسم وأن يكون من مروان فى رواية القاسم والأخير هو الأظهر سياقا وقصة فاطمة أنها لم من القاسم وأن يكون من مروان فى رواية القاسم والأخير هو الأظهر سياقا وقصة فاطمة أنها لم تعد فى بيت زوجها منتقلة الى غيره باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة لايضرك أن تذكر حديثها لأن انتقالها كان لعلة وهو أن مكانها كان وحشا مخوفا عليه أو لا نها كانت لسنة استطالت على أحمائها . قوله ﴿ إن كان بك ﴾ الصحيح أن المخاطبة هى عائشة رضى الله تعالى عنها ومعناه ان كان شرفى فاطمة أو فى مكانها علة لقو لك بحواز انتقالها فكفاك فى جواز انتقال هذه المطلقة أيضاما بين هذين الزوجين من الشر لوسكنت دار زوجها وقال بعضهم الخطاب لبنت أخى مروان المطلقة أى ان كان شر ملصقا بك فحسبك من الشر ما بين هذين الا مرين من الطلاق و الانتقال الى بيت الا بوعيم أن كان شر ملصة بك فحسبك من الشر ما بين هذين العضوين أى الشفتين يعنى ذكر ك ويحتمل أن يكون لفاطمة يعنى ان كان شربك فحسبك ما بين هذين العضوين أى الشفتين يعنى ذكر ك الترخيص كان للعذر الذى هو وحشة المكان أو سلاطة اللسان ولهذا قالت عائشة لها اتق الله ولا تكتمى السر الذى من أجله نقلك . قال ابن بطال : قول مروان لعائشة ان كان بك شروسه في أرف ينها وبينهم فحسبك يدل على أن في فاصة إنما أمرث بالتحويل إلى الموضع الآخر لشركان بينها وبينهم فحسبك يدل على أن في فاصة إنما أمرث بالتحويل إلى الموضع الآخر لشركان بينها وبينهم فحسبك يدل على أن في فاصله المقالة المنات بالتحويل الى الموضع الآخر لشركان بينها وبينهم في مسلك ولينها وبينهم وينهم المن بينها وبينهم وينها المن بينها وبينهم في أن في في في أن

أَلاتَتَقِى اللهَ يَعْنَى فَى قَوْلِه لِاسْكُنَى وَلا نَفَقَةَ صَرَّتُ عَمْرُوبْنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنا الْبُنُ مَمْدِي حَدَّنَنا سُفْيانُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ ابْنِ القاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ لَعَائِشَةً أَلَمْ تُرَيْنَ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُها البَتَّةَ فَخُرَجَتْ فَقَالَتْ بَشْسَ مَاصَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تُسَمَعَى فَى قَوْلَ فَاطَمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرُ فَى فَيْ الْمِنَ اللهِ الرِّنَادِ عَنْ هشامِ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَدً لَكُ وَقَالَتْ وَقَالَتْ وَقَالَتْ فَيَالَتْ عَنْ اللهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَدً الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادَ عَنْ هشامِ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَدً الْحَيْبَ وَقَالَتْ إِرَنَّ فَاطَمَةً كَانَتْ فَى مَكَانَ وَحِشْ خَيْفَ عَلَى نَاحِيتِهَا فَلَذَلْكَ الْخَصَ لَمَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

إِ الْطَلَقَة إذا خُشي عَلَيْها في مَسْكُن زَوْجِها أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْها أَوْ تَبَذُو

قوله ﴿ألا تتق الله ﴾ يعنى فيما قالت لا سكنى و لا نفقة للبطلقة البائنة على الزوج و الحال أنها تعرف قصتها يقينا فى أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها اختلف العلماء فى البائنة التى لاحمل لها فقال أبو حنيفة لهما النفقة والسكنى عليه . وقال أحمد : لاسكنى و لا نفقة . وقال مالك والشافعى : لها السكنى . لقوله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم» و لا نفقة لمفهوم قوله تعالى «وإن كن أو لات حمل فأ نفقوا عليهن» . قوله ﴿عمرو بن عباس﴾ بالموحدة والمهملتين البصرى و ﴿ ابن مهدى ﴾ هو عبدالرحمن و ﴿ فلانة بنت الحكم ﴾ نسبة إلى الجد و إلا فهى بنت عبدالرحمن بن الحكم و ﴿ الزوج ﴾ هو يحيى بن سعيد الأموى و ﴿ ألبتة ﴾ همزتها للقطع لا للوصل والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلاقا رجعيا . و ﴿ خرجت ﴾ أى من مسكن الفراق و ﴿ قول فاطمة بنت قيس ﴾ هو أنها انتقلت فى العدة من المسكن إلى موضع آخر باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها خبراً إذ هو موهم للتعميم وقد كان خاصا بها لعذر كان لها . قوله ﴿ يقتحم عليها ﴾ أى يدخل عليها لها خبراً إذ هو موهم للتعميم وقد كان خاصا بها لعذر كان لها . قوله ﴿ يقتحم عليها ﴾ أى يدخل عليها سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان . قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان . قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلائة امرأة بذية اللسان . قوله

٤٩٨٩ عَلَى أَهْلِمِا بِفَاحِشَة و صَرَّتَى حِبَّانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْـبَرَنا ابنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابنِ شَهِابٍ عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذلكَ عَلَى فَاطَمَةَ ابنِ شَهِابٍ عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذلكَ عَلَى فَاطَمَةَ

إِلَّ مَنَ الْحَيْضِ وَالْحَبِلِ صَرَّتُ اللهُ تَعَالَى وَلَا يَحَلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اللهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبِلِ صَرَّتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيلًا تُعَمْ قَالَ لَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيلًا تُعَمْ قَالَ لَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيلًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ

(حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة ابن موسى المروزى وذلك أن قولها في سكنى المعتدة و (ابن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النون هو عبد الرحمن بن عبدالله بن ذكوان قال ابن معين هو أثبت الناس في هشام بن عروة و (عابت) أى على فاطمة . فان قلت : لم يذكر البخارى ماشر طفى الترجمة من البذاء قلت علم من القياس على الاقتحام والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه قال شارح التراجم ذكر في الترجمة الحوف عليها والحوف منها والحديث يقتضى الأول وقاس الشاني عليه ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق أخرجك هذا اللسان فكائن الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها الترجمة قياسا والله أعلم باب قول الله عز وجل (ولا يحل لهن أن يكتمن) قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار . و (ينفر) أى من الحج و (صفية) بفتح المهملة (ابنة حي) بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى أم المؤمنين و كئيبة أى حزينة و (عقرى) معناه عقرالله جسدها وأصابها وجع في حلقها ، وقيل : هو مصدر كدعوى . وقيل : هو مصدر بالتنوين والألف في الكتابة ، وقيل : هو جمع عقير وحليق مصدر كدعوى . وقيل : هو مصدر بالتنوين والألف في الكتابة ، وقيل : هو جمع عقير وحليق

ا حد و بعولَته ن أَحقُ بردهن في العدّة وَكَيْفَ يُرَاجِعُ المَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَوْ ثَنْتَيْنَ مَرْثَى مُحَدَّدُ أَخْدَبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن 1993 الحَسَن قَالَ زَوَّ جَمَعُقُلُ أَخْتَهُ فَطَلَّقَهُا تَطْلِيقَةً و مَدَثَى مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا 5994 عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقَلَ بَنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلِ فَطَلَّقَهِا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتْهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحْمَى مَعْقَلُ من ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَخَالَ بَيْنَـهُ وَبَيْهَا فَأَنْزَلَ اللهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخر الآيَة فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لاَّمْنِ الله حَدَّث قُتَدِيَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نافع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُما طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهُيَ حَائِضٌ تَطْلَيْقَةً وَاحَدَةً فَأَمْرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـ ه وَسَـلَّم

ومر تحقيقه في كتاب الحج في باب التمتع و ﴿ حابستنا ﴾ أسند الحبس اليها لأنها سبب توقفهم إلى وقت طهارتهاءن الحيض و ﴿ أفضت ﴾ أى طفت طواف الافاضة وقال انفرى لأن طواف الوداع ساقط عن الحائض قوله ﴿ في العدة ﴾ تفسير لقوله تعالى في ذلك أى الرجعة تثبت في العدة و ﴿ محمد ﴾ قيل هو ابن سلام و ﴿ الحسن ﴾ هو البصرى و ﴿ معقل ﴾ بفتح الميم و إسكان المهملة وكسر القاف ﴿ ابن يسار ﴾ ضد الهين البصرى و ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ عبد الأعلى ﴾ بن عبد الأعلى القرشي و ﴿ سعيد ﴾ هو ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالمو حدة و ﴿ حمى ﴾ بكسر الميم يقال حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه و داخلك عار والأنف الإستنكاف و ﴿ هو يقدر يقال حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه و داخلك عار والأنف الإستنكاف و ﴿ هو يقدر

أَنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُسْكَها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُهْلَها حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَها فَانْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُها حينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعَامِعَها فَانْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُها حينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعامِعِها فَانْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهُا وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئلَ عَنْ ذَلَكَ فَتَلْكَ العَدَّةُ التَّي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلِّقَ هَا النّساءُ وكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئلَ عَنْ ذَلَكَ قَالَ لاَ عَدَهُم أَنْ كُنْتَ طَلَقَتْهَا ثَلَا ثَا فَقَدْ حَرُ مَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَا لاَ عَنْ لَكَ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَا لاَنَّ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَا لَانَّ عَمْرَ لُو طَلَقْتَ مَنَّ أَوْمَ تَيَنْ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْتِ حَدَّتَى نَافِعْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لُو طَلَقْتَ مَنَّ أَوْمَ تَيَنْ فَانَ النَّبَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّلُم أَمْرَنِي بِهذَا

باب أُرَّا اللهِ مَن الْجَعَةِ الحائض صَرَبُن حَدَّثَنَا يَرِيدُ بِنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا يُرِيدُ بِنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا يُونِس بِنُ جَبِيرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ

عليها ﴾ بأن يراجعها قبل انقضاء العدة و ﴿ استقاد ﴾ بالقاف يقال استقاد لى إذا أعطى مقادته يعنى طاوعه وامتثل أمره وفى بعضها استزاد من الزود أى طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم الله بد. فان قلت أين موضع دلالته على بذلك أو أراد رجوعها الى الزوج الأول ورضى به لحكم الله به. فان قلت أين موضع دلالته على الترجمة قلت لفظ ثم خلا عنها. قال ابن بطال: وأما المراجعة عندالبخارى فهى على ضربين مراجعة في العدة على حديث ابن عمر ومراجعة بعد العدة على حديث معقل قال وفيه دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها ولو لم يكن الانكاح للولى لماكان لنهيه عن العضل معنى. قوله ﴿ ثم يمهلها حتى تطهر ﴾ فان قلت ما الفائدة فى تكرار الطهر قلت إشعارا بأن المراجع ينبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فأم بامساكها فى الطهر الأول و تطليقها فى الثانى برأى مستأنف و قصد مجدد يبدو بالمراجعة تطليقها فأم بامساكها فى الطهر الأول و تطليقها فى الثانى برأى مستأنف و قصد مجدد يبدو له بعدأن تطهر ثانياوم في أول كتاب الطلاق. قوله ﴿ غيره ﴾ أي غير قتيبة و ﴿ لو طلقت ﴾ جزاؤه عندوف أي لكان خيرا. قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم يخذوف أي لكان خيرا. قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر المهم

عَمْرَ أَمْرَأَتُهُ وَهُيَ حَانُضٌ فَسَأَلَ عَمْرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَأَمْرُهُ أَرْف يُرَاجِعَها شَمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتَهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ

بِ حِيْ الْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرِي أَنْ تَقْرَبَ الصَّلِيَّةُ الْمَتَوفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لأَنَّ عَلَيْهَا العدَّةَ صَرْبَ عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بِن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَهَ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَتَة قَالَتْ زَيْنُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ حِينَ تُوفِي

و إسكان النون و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة التسترى و ﴿ يونس بنجبير ﴾ مصغر ضدالكسر و ﴿ قبل ﴾ بضم القاف والموحدة أي وقت استقبال العدة والشروع فيها أي يطلقها في الطهر و ﴿ تعتد ﴾ أي تعتبر تلك انتطليقة وتحتسبها ويحكم بوقوع طلقة . قال ابن عمر : في الجواب معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه أن ابن عمر إن عجز واستحمق فمايمنعه أن يكونطلاقا يعني نعم يحتسب ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته وله توجيهات أخرذكرناها فيأو لاالطلاق ﴿ باب تحدالمتوفي عنها ﴾ قوله ﴿ الصبية ﴾ بالنصب و ﴿ الطيب ﴾ بالرفع وفي بعضها بالعكس اختلفوا في الصغيرة التي مات زوجها . فقــال أبو حنيفة لااحداد عليها وقال الأئمة الثلاثة عليها الاحداد يأمرها به من يتولاها و﴿عبدالله بنأ بي بكربن محمد ابن عمرو بن حزم ﴾ بفتح المهملة وإسكان الزاى الأنصاري و ﴿ حميد ﴾ بضم المهملة ابن نافع المدنى و ﴿ زينب بنت أبي سلمة ﴾ بفتحتين والأحاديث الثلاثة هي حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة زوجات الرسول صِلِّي الله عليه وسلم المذكورات و ﴿أُم حبيبة ﴾ بفتح الحاء رملة بنت

أَبُوهَا أَبُو سُفْيانَ بُنُ حَرْبِ فَدَعَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثَمَّ مَسَّت بِعارضَها ثَمَّ قَالَتْ وَاللّهَ مَالَى بِالطّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمْعَتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشُهُر بِاللّه وَ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر بِاللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ مَا لَا خَرِأَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاث لَيال إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشَرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَذَخَلْتُ عَلَى ذَيْبَ ابْنَة جَحْشَ حِينَ تُوفِي أَخُوها فَدَعَت بطيب فَمَسَّتْ مَنْهُ أَنْ فَكَذَخُلْتُ عَلَى زَيْبَ ابْنَة جَحْشَ حِينَ تُوفِي أَذُوها فَدَعَت بطيب فَمَسَّتْ مَنْهُ أَنْ الله عَلَى ذَيْبَ اللّه عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَنْهُمْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنّهُمْ وَاللّهِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنّهُمْ وَالْيَوْمَ اللّا خِرِ أَنْ ثُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَاللّهِ فَالَتْ فَعَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا إِلاَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَاللّهِ فَالَا إِللّهُ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ إِللّهُ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالًا إِللّهُ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبُعَةً أَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى فَوْقَ ثَلَاثُ لِيَالًا إِلْمَا عَلَى مَا لَا عَلَى فَوْقَ ثَلَاثُ لَيْهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبُعَةً أَنْهُمْ وَلَا عَلَى مَا لَا عَلَى فَوْقَ أَوْقُ أَلَا لَا عَلَى فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى فَوْقَ أَلْهُ اللّهُ عَلَى فَا عَلَى مَا لَا عَلَى فَا عَلَى فَالْمُ عَلَى فَا عَلَى فَا اللّهُ عَلَى فَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَى فَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَى فَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى فَا أَنْ اللّهُ عَلَى فَا عَلَى فَلَاثُ لِيلًا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى فَا عَلَيْ عَلَى فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى فَا عَلَى فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

أبي سفيان صخر بفتح المهملة وإسكان المعجمة ابن حرب ضد الصلح الأموى و (الخلوق) بفتح المعجمة طيب مخلوط و (العارضان) جانبا الوجه فوق الذقن الى مارن الأذن وإنما فعلت هذا لتدفع صورة الاحداد و (تحد) من الاحداد و بضم الحاء وكسرها من الحداد وهو من الحد بمعنى المنع لأنها تمنع الزينة و يقال امرأة حاد و محد بدون تاء التأنيث وهو فى الاصطلاح ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب فى العدة لأنها داعية الى الزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع و لا يحل ننى بمعنى النهى و (أربعة أشهر) منصوب بمقدر نحو أعنى أو متحد مضمر او الجهور أن الذمية يجب عليها الاحداد وذكر الايمان فى الحديث بسبب أن المؤمن هو الذى ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له وقال أبو حنيفة لا يجب عليها والحكمة فى وجوب الاحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة تدعو الى النكاح فنهيت عنها زجرا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته بخلاف المطلق فانه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر وأما توقيت أربعة أشهر فلأن ظهور الولديكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة و بعد ذلك ينفخ فيه الروح و يتحرك فى البطن وزيادة

وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمَوْتُ أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ جاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي تُوفِيُّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَد اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُمُ لُهُ الْفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَـةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةَ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل قالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَماتَرْمِي بِالبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَت الْمَرْأَةُ إِذَا يُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيابِ اللَّهِ مَكَسَّ طيبًا حَتَّى مَكُرَّ بِهَا سَنَةُ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّة حمار أَوْ شاة أَوْ طَائر فَتَفْتَضَّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضَّ بشَّى اللَّا ماتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمَى ثُمَّ تُراجِعُ بَعْدُ ماشاءَتْ من طيب أَوْ غَيْرِه سُئلَ مالكُ مِا تَفْتَضُ بِهِ قَالَ مَسَحُ بِهِ جَلْدَها

العشر للاحتياط. قوله ﴿ بنت جحش ﴾ بفتح الجيم وإسكان المهملة و باعجام الشين و ﴿ أم سلم ﴾ بفتحتين هند المخزومية و ﴿ عينها ﴾ بالرفع و ﴿ تكحلها ﴾ بضم الحاء و ﴿ الحفش ﴾ بكسر المهملة و تسكين الفاء و بالمعجمة بيت صغير ضيق لا يكاد يتسع للتقلب و ﴿ الدابة ﴾ ما يدب على الأرض تلا الحيل والبغل و الحمار بخصوصها . الحطابي ﴿ تفتض ﴾ أى بالفاء والمعجمه من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أى أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش معناه تنظف به وهو مأخوذ من الفضة تشبها له بنقائها وبياضها قال ومعنى الرمى بالبعرة أن حداد السنة في جنب ذمام الزوج بمنزلة البعرة وقيل إنما يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن سنة كان أهون من

﴿ وَمَنْ بَاللّهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهَ عَلْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكَرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ عَنْ أُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكَرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ عَنْ أُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكُرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكُرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكُرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتَأْذَنُوهُ فِي الكُرْحُلِ فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَلّمَ فَاسَلّمَ فَاسَلّمَ فَاسَلّمَ فَاسَلْمَ فَاسَلْمَ فَاللّمَ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَالّمَ اللّهُ أَمْ سَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَحُلُ لاَمْرَأَةُ مُسْلَمَةً وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَحُلُ لاَمْرَأَةً مُسْلَمَةً وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَحُلُ لاَمْرَأَةً مُسْلَمَةً وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَحُلُ لاَمْرَأَةً مُسْلَمَةً وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَعْلَ رُوْجِهَا أَرْبَعَةً أَشْهُر قَوْقَ ثَلا ثُو أَيّامٍ إِلّا عَلَى زُوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُر أَوْ فَقَ ثَلاثَةً أَيّامٍ إِلّا عَلَى زُوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُر أَنْ تُعَلّمُ وَلَا يَعْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لاَنْهُ أَيْسُوا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَا وَاللّهُ وَاللّه

رمى بعرة وقال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لاتغتسل ولاتمس ماء ولاتقلم ظفراً سنة ثم تفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها و تنبذه فلا يكاد يعيش ماتفتض به وقيل ثم ترمى بالبعرة معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة والغرض من هذا الكلام أنكن لا تستكثرن العدة الاسلامية ومنع الاكتحال فيها فانها مدة قليلة بالنسبة الى ماكانت عليه فى الجاهلية . قوله (الكحل للحادة) قال الجوهرى : يقال هى حاد يعنى بدون التاء وفرق الزمخشرى بين المرضع والمرضعة بأن المرضعة هى التى فى حال الارضاع والمرضعة المحلس وهو كساءرقيق يكون تحت البردعة . قوله (كلب) هو مشعر بأن المراد بالدابة فى الحديث السابق معناء اللغوى ليتناول الكلب أيضا فتتطابق الروايتان لاالاصطلاحي وكا نهن بعدالحول كن قاصدات لقطع آثار الاحداد وبالتعرض لنوع من الحيوان ويحتمل أن تكون التاء فى تفتض به للتعدية أو زائدة يعنى تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه ولعل غرضهن منه الاشعار باهلاك ماهن فيه ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . قوله (فلا) أى لا تكتحل قيل هذا النهى ليس على وجه التحريم ولئنسلمنا أنه للتحريم منه بالكلية . قوله (فلا) أى لا تكتحل قيل هذا النهى ليس على وجه التحريم والمضرورة أو معناه فاذا كانت لضرورة فان دين الله يسر يعنى الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه فاذا كانت لحرورة فان دين الله يسر يعنى الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه

وَعَشَرًا صَرَبُنَ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا بِشُرْ حَدَّ ثَنَا سَلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةً عَنْ مُحَدَّ بِن سِيرِينَ ١٩٩٧ قَالَتْ أُمُّ عَطَيَّة نَهِينا أَنْ نُحِدً أَ كَثَرَ مِن تَلاث إلَّا بِزَوْجٍ قَالَتْ أُمُّ عَطَيَّة نَهِينا أَنْ نُحِدً أَ كَثَرَ مِن تَلاث إلَّا بِرَوْجٍ وَحَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْد عَن أَيُّو بَعَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُهِى أَنْ نَحَد عَلَى الله عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُهِى أَنْ نَحَد عَلَى الله عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا ولا نَكْمَتَحل ولا نَحَد عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلاث إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا ولا نَكْمَتَحل ولا نَطَيْبَ وَلا نَلْبَسَ أَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عَنْدَ الطُّهُمِ إِنَا عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة الشديدة و ﴿ سلمة ﴾ بفتح اللام ابن علقمة بفتح المهملة والقاف التميمي و ﴿ أم عطية ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية اسمها نسيبة مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة أيضا الأنصارية . قوله ﴿ القسط ﴾ بضم القاف عود يتبخر به وقد تبدل القاف بالكاف والطاءبالتاء مثل القافور والكافور و ﴿ حفصة ﴾ بالمهملتين بنت سيرين و ﴿ العصب ﴾ بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج و ﴿ النبذة ﴾ بضم النون و فتحها اليسير من الشيء و ﴿ ظفار ﴾ بفتح المعجمة و خفة الفاء موضع بساحل عدن و في بعضها أظفار و هوشيء من الطيب قال الصغاني في بعض النسخ أظفار وصوابه ظفار وقال التيمي : روى بلفظ أظفار والصواب ظفار . قال النووى : القسط والا ظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصوده الطيب ورخص فيها لازالة الرائحة والا تطفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصوده الطيب ورخص فيها لازالة الرائحة

عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبِ عَنْ هِشَامِ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَلُّ لا مُرَأَةً تُؤْمِنُ باللهِ وَاليُّومِ الآخِرِ أَنْ تُحَدُّ فَوْقَ ثَلَاث إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا لَاَتَكْتَحَلُّ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْب . وقالَ الأنْصَارِيُّ حَدَّثَنا هِشَامٌ حَدَّثَنَّا حَفْصُهُ حَدَّثَنِّي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِها إِذَا طَهْرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ با الله وَالَّذِينَ يَتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خَرْثَىٰ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَارَوْحُ بِنُعْبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلُ عَنِ ابِنِ أَبِي نَجَيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازُّواجًا قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ العِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أُهْـلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَانْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ قَالَ جَعَلَ اللهُ لَمَا تَمَامَ السَّنَـة سَبْعَةَ أَشْهُر

لا للتطيب ومر الحديث فى الحيض فى باب الطيب. قوله ﴿ الفضل ﴾ بسكون المعجمة ابن دكين مصغر الدكن بالمهملة و ﴿ عبد السلام ﴾ ابن حرب ضد الصلح و ﴿ هشام ﴾ ابن حسان القردوسى بضم القاف و المهملة و إسكان الراء بينهما و باهمال السين و ﴿ الا نصارى ﴾ هو محمد بن عبد الله بن المثنى ضد المفرد ابن عبد الله بن أنس بن مالك. قوله ﴿ لا تمس ﴾ أى قال و لا تمس طيبا الا أدنى طهرها أى إلا فى أول طهرها وفى بعضها الى أدنى مكان إلا أدنى و الا دنى هو بمعنى الاول و ﴿ نبذة ﴾

وَعِشْرِ بِنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً انْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيِّتِهَا وَانْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قول اللهِ تعالى غير إخراجِ فان خرجن فلا جناح عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُها عِنْدَ أَهْلِمِا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتُ وَقُولُ اللهِ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجِ وَقَالَ عَطَاءُانْ شَاءَت اعتدت عند أهلها و سَكُنت في وصيِّها وأنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لَقُولِ اللهِ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءُ ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ فَنَسَخَ السَّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَمَا حَرْثُنا مُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثْنِي حَمَيْدُ بْنَ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَا بْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمّ حبيبة ابنة أبي سُفيانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيَّ أَبِهَا دَعَتْ بِطِيبِ فَسَحَتْ ذِراعَيْهَا وَقَالَتْ مَالِي بِالطِيبِ مِن حَاجَةٍ لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةً تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِـدُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اربعة اشهر وعشرا

منصوب بفعل مقدرأى تمس نبذة أوبدل من طيبا و فى بعضها و قع بين لفظ قسط و أظفار واو العطف قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ حميد ، ﴾ بضم المهملة مر مع الحديث آنفا و ﴿ زينب بنت أبى سلمة ﴾ فى بعضها بنت أم سلمة وهما و احد و ﴿ نعى ﴾ بسكون المهملة أو بكسرها وشدة التحتانية

المَّ اللَّهُ عُرُّفٌ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالنَّكَاحِ الفَاسِدُ وقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّ جَعُرَّمَةً وَهُو الكَيْشُعُرُ فُرِّقَ بَيْهُمُا وَلَهَا مَاأَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُها الكَيْشُعُرُ عُنْ عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَسُلَّمَا وَمُو الله عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَمُو الله عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَسُلَّمَا وَمُو الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَمُو الله عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَمُو الله عَنْهُ عَنْهُ وَمُو الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَنْهُ وَسُولًا الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَا الله عَنْهُ وَمُو الله عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الله عَنْهُ وَسُولًا الله عَلَيْهِ وَسُولًا الله عَلَيْهِ وَسُولًا الله عَلَيْهِ وَسُولًا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُو الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الله عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الله وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الله وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة وتخفيف الموحدةالقيسي و ﴿ شبل ﴾ بكسر المعجمة ابن عباد بفتح المهملة وتشديد الموحدة المكي و ﴿ عبد الله بنأ بي نجيح ﴾ بفتحالنون وكسر الجيم وبالحاء المهملة آخرا . قوله ﴿ و اجبا ﴾ فان قلت القياس أن يقال واجبة قلت ذكر اما باعتبار الاعتقاد وإما بأن يكون صفة لمقدر أى أمرا واجبا وإما بأن يجعل الواجب اسما لما يذم تركه ويقطع النظر عن الوصفية . فان قلت في بعضها و اجب بالرفع فمـا وجهه قلت خبر مبتدإ محذوف أو يقدر فى لفظ كانت ضمير القصة أو كانت تامة و تعتدمبتدأ كقولهم تسمع بالمعيدى. قوله ﴿ زعم ﴾ أى قال مجاهد: العدة الواجبة أربعة أشهر وعشر وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فان شاءت قبلت الوصيه وتعتد الى الحول وإنشاءت اكتفت بالواجب ويحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة وأما السكون عند أهل زوجها فني الأربعة والعشر واجبوفىالتمام باحتيارها ولفظ فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيدها الاحتمال وحاصله أنه لا يقول بالنسخ وقال عطاء آية الخروج نسخت وجوب الاعتداد عند أهل زوجها ثم نسخ آية الميراث السكني عند أهله فليس لهــا ذلك ﴿ باب مهراابغي ﴾ فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى فيه المذكر والمؤنث. قوله ﴿ محرمة ﴾ بلفظ فاعل الاحرام وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف الى الهاء وقال الحسن البصرى أو لا لها صداقها المسمى ثم قال بعد ذلك لها صداق مثلها و ﴿ أَبُو بَكُرُ بِنَ عَبِدُ الرَّحْمَن ﴾ هو راهب قريش و ﴿ أَبُو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف البدرى و ﴿ الحلوان ﴾ بضم المهملة هو ما يعطي على الكهانة و ﴿ الكاهن ﴾ هو الذي يدعى علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن وسمى ما تأخذه

عُونُ بُنَ أَبِي جُحَيْفَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الوَاشَمَة وَلَكَن وَلَكُسْتُو شَمَةَ وَلَكَلْ الرِّبَا وَمُوكَلَهُ وَنَهِى عَنْ ثَمْنِ الْكُلْبِ وَكَسْبِ البَغِيِّ وَلَعَن الْمُصَوِّرِينَ صَرَّتُنَا عَلَيْ بُنُ اجَعْد أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَلَّد بنِ جُحادَةً عَنْ أَبِي مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُسْبِ الْإِمَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ اللهُ يُولِ عَلَيْها وَكَيْفَ اللهُ خُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللهُ خُولِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

الزانية على الزناه برا لكونه على صورته . قوله ﴿ عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون ﴿ ابن أبن جحيفة ﴾ مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء اسمه وهب الكوفى و ﴿ الواشمة ﴾ من الوشم بالمعجمة وهو أن يفرز الجلد بالابرة ثم يحشى بالكحل و ﴿ المستوشمة ﴾ التى تسأل أن يفعل بها ذلك و ﴿ الموكل المطعم والمراد من الأكل الأخذ كالمقرض ومن الموكل معطبه كالمستقرض وإنما سوى فى الاثم بينهما وان كان أحدهما رابحا والآخر خاسرا لأنهما فى فعل الحرام شريكان متعاو نان ومرالحديث فى البيع. قوله ﴿ على بن الجعد ﴾ بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى الأشجعى و ﴿ محمد بن جحادة ﴾ بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الآيامي بالتحتانية الحقيفة و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمان الأشجعى و يراد بكسب الاماء ما يأخذنه على الزناوالقرينة عرف الجاهلية . قوله ﴿ كيف الدخول ﴾ غرضه الاختلاف الذي بين العلماء فى أن الدخول بم يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركب الله تعالى فى النفوس من الشهوة فأقيم المظنة مقام المظنون وهذا يسمى بالخلوة الصحيحة وقال الشافعي ومالك لا يجب الصداق الا بالمسيس أى الجماع لقوله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولا يعرف بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول ﴾ بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول الله بالمسيس ذكر اللفظين كليهما إشارة الى المذهبين الاكتفاء بالخلوة والاحتياج الى الجماع قال ابن بالحادي فى الترجمة أو طلقها قال الدخول تقديره أو كيف طلقها فا كتنى بذكر الفعل

جُبِيرِ قَالَ ثُلْتُ لابِ عُمَرَ رَجُلْ قَذَف امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوى بَنِي الْعَجْلانِ وقالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبُ فَهَلْ مِنْكُما تَا تُبُ فَا يَنْهُمُ قَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبُ فَهَلْ مِنْكُما تَا تُبُ فَا يَيْهُمُ قَالَ قَالَ فَا أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبُ فَهَلْ مِنْكُما تَا تُبُ فَا يَيْهُمُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبُ فَهَلْ مِنْكُما تَا تُبُ فَا يَيْهُمُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ يَعْمَرُ و بْنُ دِينَارِ فِي الْحَديثِ شَيْءٌ لا أَرِ الْكَ تُحُدَّنُهُ قَالَ قَالَ اللهَ اللهُ قَالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُو أَبْعَدَدُ مِنْكُما مَا لَيْ قَالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُو أَبْعَدَدُ مِنْكُما مَاكُ اللهَ قَالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِها وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُو أَبْعَدَدُ مَنْكُ

النّساءَ مالَمْ تَمَسُّوهُ فَنَ إِلَى قَوْله انَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَوْله وَللْمُطَلَّقَاتِ النّساءَ مالَمْ تَمَسُّوهُ فَنَ إِلَى قَوْله انَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَوْله وَللْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوف حَقَّا عَلَى المُتَقَينَ كَذَلكَ يُبيّنُ اللهُ لَكُمْ آياته لَعَالَكُمْ تَعْقلُونَ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوف حَقَّا عَلَى المُتَقينَ كَذَلكَ يُبيّنُ اللهُ لَكُمْ آياته لَعَالَكُمْ تَعْقلُونَ وَلَمْ يَذَكُرُ النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المُلاعَنة مُتْعَـة حينَ طَلّقَهُ ا زَوْجُها وَلَمْ يَذَكُرُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المُلاعَنة مُتْعَـة حينَ طَلّقَهُ ا زَوْجُها

عن ذكر المصدر لدلالته عليه . قوله ﴿عمرو بن زرارة ﴾ بضم الزاى وتخيف الراء الأولى النيسابورى و ﴿العجلان ﴾ بفتح المهملة و إسكان الجيم مر الحديث فى اللعان قال شارح التراجم : استنبط من منطوق حديث العجلانى من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول ومن مفهومه عدم الكمال وعلم النصف من القرآن . قوله ﴿الملاعنة ﴾ بالفتح وبالكسر والأول أعم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعدلعان الزوج فكل فاعلة مفعولة بدون العكس . قال الشافعي : المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبها ولا مهر لها أولها كل المهر . وقال ابن بطال : قال أبو حنيفة المتعة للهطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا وقال مالك المتعة ليست و اجبة أصلا لأحد والمفهوم من

حَرْثُنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَلاعنَيْن حِسابُكُمَ عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَ عَمْرُ وَ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْها قالَ يارَسُولَ الله مالى قالَ لامالَ لكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْها فَهْ وَ عِلَيْها قالَ يارَسُولَ الله مالى قالَ لامالَ لكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْها فَهْ وَ عِها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لُكَ مَنْها وَالْ الله عَلَيْها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ وَ وَإَعْلَا اللهُ عَلَيْها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لُكَ مَنْها وَالْ اللهُ عَلَيْها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْها وَالْ اللهُ عَلَيْها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَتَ عَلَيْها فَهُو وَ عَلَيْها فَهُو وَالْ اللهُ عَلَيْها فَالْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْها فَالْ اللهُ اللّهُ عَلَيْها فَالْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْكُونَ عَنْهُ عَلَيْهَا فَالْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْها فَالْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْها فَالْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَنْها فَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْها فَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْها فَالْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْها فَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُوا عَلْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَاللّهُ عَا

كلام البخارى أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة فى جملة المطلقات تم كلامه. فان قلت لفظ طلقها صريح فى أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها و تطليقه لم يكن بأمر النبى صلى الله عليه و سلم بل كان كلاماز ائداصدر منه تأكيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار. فان قلت حيث قال (وأبعد) لا بدفيه من بعد وزيادة و تكرارها قلت البعد هو لأنه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنهضم ايذاءها بالقذف اليه الموجب للا تنقام منه لا للانعام عليه و التكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشنى المقذوف عن نفسه باللعان

تم بمعونة الله تعالى الجزء التاسع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون، وأوله: كتاب النفقات. أعان الله على إكماله 



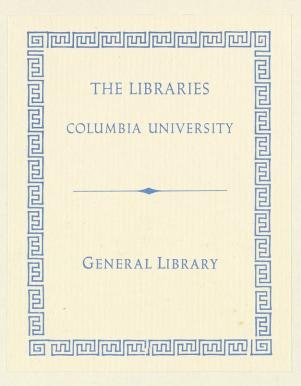

